

ڪئان الميٺ وٺات والمندوبان ولمٽ يمبا مِدَالهِ لَكُونَةِ

# مُجْفُوقُ الْطَلَمِتِ مُحِمُفُوظُمَّ الطبعة الأولى £ ٢٤ ١٩ (٢٠٠٣م

رقم الإيداع بدار الكتب الوطنية لعام ٢٠٠٣ م ( ٢٣٥ )

تم الصف والإخراج بمركز النهاري للطباعة – صنعاء – الدائري الغربي جوار الجامعة الجديدة (ت-٧١١٦٠٧٣٤)

إخراج: خالد محمد عمر الزيلعي



طريب عامان المود و ۱۰۹۲۷ منها م ۱۰۹۲۲ منها م

Website: www.izbacf.org ; email : info@izbacf.org

# كِتَابُ

# المرِن وْمَات والمندوْبان لِم سَيْحِبا مِنَالصَّلُواتِّ

حُجُّ الْفَيْدِالِالْهُوَّمَالَ قَاسِّمِ إِلَّهِ مَنِ الْهَاجِيَ كُلِّيْرِ الْقَاسِمِ يَرْبُحِكَمَ الْمُحَوَّفِ لِلْمِسَّيْنِي وَفَقَدُ اللَّهُ مَنَالِطِيَّةِ الْفَوْلِوَالْهِلِ آبِنُ آبِينَ آبِنِ





## تقديم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آلـه الطبيين الطاهرين.

وبعـد ..

فإن السجود والتسليم والخضوع والإلـنزام، كلهـا معـان متعـددة لحقيقـة واحدة وهي العبادة وهي بهذا المعنى جارية على كل مخلوقات الله تعالى.

فالكون وما فيه يتجه بتكوينه اتجاهاً مرتبطاً بإرادة الله تعالى ومشيئته بصورة تنطبق بالسجود والتسليم لله تعالى.

وجميع المخلوقات تحقق بهذا التسليم أفضل صور الأداء الوظيفي المرسوم لها وهو حفظ النظام الكوني، ولو قدر لشيء من المخلوقات أن يخرج عن نظام الحلق لتعرض للفناء والدمار.

وعلى سبيل المثال: لو خرجت الكواكب عن مداراتها، أو الأرض عن موقعها، أو الشمس عن مجموعتها لتعرض النظام الكوني للفناء، وعلى هذا كمل المخلوقات من جماد، ونبات، وحيوان، وإنسان خاضعة خضوعاً تكوينياً بمنى أنها تسير وفق نظام وقانون عام جعل الله العالم

يسير بمقتضاه قال تعالى: ﴿ إِنْ صَلَّى مَنْ فِي السَّنَاوَاتِ وَالأَوْضِ إِلاَّ إِلَي الرَّقْفِينِ
عَبْثًا ﴾ [بربه: ١/ وقال تعالى: ﴿ أَوْلَمْ يَمُواْ إِلَى مَا حَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءَ يَعَقُوا ظِلاَلُهُ
عَنِ الْيَوْمَتِ وَالشَّيَّا إِلَى سَجُعُنَا لِلَهُ وَهُمْ وَلَمُونُونَ وَلِلَّهِ يَسَجُعُونَا فِي السَّنَاوَاتِ وَمَا فِي
الأَوْمِينِ وَاللَّهِ وَالشَّلَالِكُمُ وَهُمْ الْاَيْسَكُورُونَ ﴾ [الساء ١٠٠١،]، وقال تعالى: ﴿ أَفْقَيْرُ
يَائِنَ اللَّهِ يَتُمُونَ وَلَهُ أَسَلَمُ مَنْ فِي السَّنَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَوْقَ
يُرْتَّمُونَ ﴾ [الرمادة عا وَكَوْعَلَى وَاللَّهِ عالى: ﴿ مَنْ عَلَى السَّنَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ
النَّرُونُ الْمَكِيمُ ﴾ [الرمادة عالى: ﴿ اللَّهُ عَلَى السَّنَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ

#### الإنسان والعبادة

الإنسان يخضع كغيره لنظام الكون كالحياة، والمــوت، والطــول، والقصر، والنمو، والولادة، وهو لا يستطيع أن يختار شكله وحجمه، ولا يستطيع أن يختار أباه وأمه.

بينما يختلف عن غيره من الكائنات بكونه كائناً عاقلاً يملك القدرة على الاختيار في الأمور السلوكية؛ لأن الله جعله مختاراً في السلوكيات وأفاض عليه بنعمة العقل، ووهبه حرية الاختيار، فهو يستطيع أن يفعل الخير مختاراً وكذلك الشر.

ونرى فارقاً بين علاقة الإنسان التكوينية السي لا يستطيع أن يمتلك اختياراً فيها، وبين علاقته السلوكية السي منحه الله الاختيار فيها فياستطاعته أن يختار طريق العبادة التي أمر الله بها وهي طريق الخير، وهو وباستطاعته أن يختار طريق الخضوع لغير الله التي هي طريق الشر، وهو في الحالين مختارً مشابً علسى الأولى ومعاقبً علسى الأخسرى،

قال تمالى: ﴿ وَكُلُّ إِنَّانِ أَلْزَقُنَاهُ طَاهِرُهُ فِي غَيْمِهِ وُمُفْنِحُ لَهُ يَوْمُ الْقِيَامُ كَابِنَهُ يُقَاهُ مَشُورًا ٥ اقْرًا كِبَابِكَ كَنْى بِشِيكَ الْيَرْمُ عَلَيْكَ صَبِيبًا ٥ مَن الْحَنْنَ فَإِنَّا يُقَامِى لِشَيْمِ وَمَنْ مَثَلُ فَإِنَّنَا يَسِلُّ عَلَيْهَا وَلاَ تَرْدُ وَازِزٌ وَلِرَادٌ فِرَدُ أَخْرَى وَمَا كُنَّا مُمَلَّمِهِ خُي دَمْتُ وَشُولاً ﴾ [المراد: ١٠-١٠].

ولقد أصيب فكرنا الإسلامي بالمرجئة والمجبرة والقدرية، الذين قاوموا حرية الإنسان واختباره.

فالأولى قالت: (الإيمان قول بلا عمل)، والثانية قالت: (إن الإنسان مسير كالشجرة في مهب الربح)، والثالثة قالت: (إن المعاصي قضاء وقدر)، فيجب على الإنسان الحصيف أن يبتعد عن هذه الأفكار المنحوفة الدخيلة على الإسلام، وأن يبتع إرشادات القرآن والسنة النبوية المطهرة، وأقوال أهل البيت في هذا الجانب العقائدي الهام؛ لأنه إذا قال بأي قول من الأقوال الثلاثة عطل كثيراً من الآيات، وأبطل الثواب، والعقاب، والهدف من الحياة، والحلق، وقلص دور الأنبياء والرسل.

## مفهوم العبادة في الإسلام

لقد خلق الله الإنسان الأجل غاية محددة المالم، ألا وهي عبادة الله عرّوجَل قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقَتْ الْجِنْ وَالإِدْنِ إِلاَ يَشْخُونِ ٥ مَا أَوِيهُ مِنْهُمْ مِنْ وَرَقَّ وَمَا أَوِيهُ أَنِهُ اللّهِنْ وَاللّهِنْ فَو النّوَاقِ فَو النّواقِ لَيَّة النّهِيثَ المودد ١٥٠٠)، وقال تعالى: ﴿ أَلْحَبَيْهُمْ أَنّا خَلْقاكُمْ مَعْا وَأَلْكُمْ إِلَيّا لاَ تُرْبَحُونَ ﴾ [السردد ١٠٠٠]، وقال تعالى: ﴿ أَلْحَبَيْهُمْ أَنّا خَلْقاكُمْ مَعْا وَأَلْكُمْ إِلَيّا لاَ تُرْبَحُونَ ﴾ [السردد ١٠٠٠]، وقد سخر الله للإنسان كاف السبل لتسير العبادة على الوجه الأكسل والإحساس وهي كل عصل عالم عبادة ما عالم الإنسان إلى الله تعالى، فالصلاة عبادة ، والصيام عبادة، والزجل الأهله والزكاة عبادة ، وإماطة الأذى عن الطريق عبادة ، وكل فعل يفعله الإنسان قاصداً به وجه الله عبادة مع مطابقته لمراد الشارع.

ولقد أساء فهم العبادة كثير من الناس فالبعض يفهم أنها تتعشل في الطقوس كالصلاة والصوم، وهذا فهم محـدود يمشل جزءاً واحـداً من مفهوم العبادة.

والحقيقة أن الإسلام لا يدعو إلى شعائر مجردة تؤدى بطريقة ميكانيكية 
بدون أي تأثير على حياة الافراد الشخصية، قال تعالى: ﴿ وَلَيْنَ الْمِرْ أَنْ ثُولُوا 
وَمُعُوهَكُمْ قِبْلَ الْمَصْرِقِ وَالْمَفْرِجِ وَلَكِنَّ الْمِرْمَنَ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْقِيْمِ وَالْمَلَامِكُمْ 
وَالْكِفَاجِ وَالْمَيْعِينَ وَأَلَى الْمَالَ عَلَى حُمِّهِ فَوِي النَّوْمَى وَالْمَكَامَى وَالْمَسَاكِينَ 
وَالْمَالِينَ السَّيْلِ وَالسَّالِينَ فَي الزَّاسَةِ وَالْمَالِمُ وَالْمَ المَلَّاةُ وَأَلَى الوَّكَاءَ وَالْمُولُونَ بِمَعْدِهِمْ 
إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّالِينَ فِي النَّاسَةِ وَالصَّرَاءِ وَجَعَتَ النَّهُ لِ وَلَيْكِكَ الْمِينَ مَلَكُوا 
وَرُولِيكَ عُمْ الْمُشْونَ ﴾ المرتبين قي النَّاسَةِ والشَّرَاءِ وَجَعَتَ النَّهُ لِي وَلَيْكِكَ الْمِينَ مَلْكُوا

أنت تمارس يومياً الصلوات الخمس ولكن هل هنالك تأثير في سلوكك؟ هل أنت مبتعد عن الفحشاء والمنكر كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَهَّى عَنِ الْمَحْمَاء وَالْمُنكَرُ وَكَلِيكُرُ اللَّهِ أَكَبَّرُ وَاللَّهِ يَعْلَمُ مَا صَنَّسُونَ﴾ [سكيرت:١٠]؟

أنت تصوم ولكن هل ولد الصوم لديك خوفاً من الجليل وعملاً بالتنزيل؟ هل ولد في أحشائك التقوى التي تجعلك محلقاً مع الله في كل الأحوال، راحماً للضعفاء والمساكين، مطعماً للجانعين؟ قال تعالى: ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُمُ العَلَّمامُ صَنَا كُيبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَلِكُمْ العَلّمامُ كَنَا كُيبَ عَلَى الّذِينَ مِنْ قَلِكُمْ العَلَمَ مَثْوَنَ ﴾ [النز: ١٨٢].

أنت تنصدق ولكن هل أنفقت مما تحب؟ قال تعالى: ﴿لَنَ تَتَالُوا الْبِرَّ خُنِيَ يَقْعُوا مِمَّا لَجَبُّونَ﴾[ال عهر:37].

أنت تنصدق ولكن هل اجتنبت الأذية والمن؟ قال تعالى: ﴿فَوَلُ مَثَوُونُ وَتَغْوِرُا ۚ خِيْرُ مِنْ صَلَكُمْ يَنْتُهُمُا أَنْءُ وَاللَّهُ غَيِنَّ خَلِيمٌ﴾[بد:٢٦٣].

أنت قد تعمل، وتعمل، و..... ولكن هـل عملـك موافـقٌ لمـراد الله ورسوله أم لا؟ ضع على نفسك هذا السؤال عند أي عمل تقوم به.

فالإيمان شعب متعددة أعلاها كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) وأدناها رفع الأذى عن الطريق، والطلوب من الإنسان أن يكون مخلصاً لله في عبادته ﴿ فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلَيْتَمَلُ عَسَلاً صَالِحًا وَلاَ يُشْرِكِ بِهَادَةٍ رَبِّهِ عَبادته ﴿ فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلَيْتَمَلُ عَسَلاً صَالِحًا وَلاَ يُشْرِكِ بِهَادَةٍ رَبِّهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلِياكَ فَتَهُمُ وَلِيَاكَ مَن مصداقية ترديده يومياً: ﴿ إِلَّاكَ فَتُهُمُ وَلِيَّاكُ مَنْهُ وَلِيَّاكُ مِنْهُ وَلِيَّاكُ مَنْهُ وَلِيَّاكُ وَلَا مَنْهُ وَلِيْهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

#### هذا الكتاب

وهذا الكتاب الذي بين يديك الكريمتين هو من الوسائل المعينة لك على فهم العبادة وكيفية تأديتها والعيش في ظلالها من خلال تنوعها وتعددها، فما من هم أو غم أو حاجة أو طلب إلا وقد خصصت له صلاة تبدد الملل وتبعث الأمل، قام بجمعها وتتبعها السيد العلامة الولي القاسم بن أحمد المهدي حفظه الله المعروف بزهده وورعه وحكمته، وقد اشتمل هذا الكتاب على عدد كبير من الصلوات ربما يستغرب البعض من كثرتها ولكن مؤلفها قد أزال الاستغراب بذكر الروايات والآثار الدالة على كل منها، وللناظر نظره إذ أن غرض المؤلف هو الجمع والاستقصاء وذكر الفوائد مع الإشارة إلى مصدر الرواية أو الأثر.

كما أن المؤلف حفظه الله تعالى حرص على ذكر مخ العبادة وأساس السعادة بعد أن سرد أنواع الصلوات ليصبح هذا الكتاب حديقة غناء مليشة بالعبر والدروس والصلموات والتسابيح والأدعية التي يحتاجها المسلم لرحلته الأخروية.

ومن المعلوم أن ذكر الله تعالى وتسبيحه وتحميده مخ العبادة، وأساس السعادة، وسمة عظيمة من سمات الكمال والاتصال بذي العزة والجلال، قال تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلُكُ عَبَائِي عَنَى فَإِنِّى فَيْمِهِ أَحِيبُ وَهُوَ الطَّاعِ إِذَا دَعَانِ عَنَى فَإِنِّى فَيْمِهِ أَحِيبُ وَهُوَ الطَّاعِ إِذَا دَعَانِ السَّعَمِيمُوا لِي وَيُورِيمُونَ اللَّهِ عَرَفُونَ اللَّهِ وَاللَّهِ إِذَا دَعَانِ اللَّهُ فَيَعِيمُ اللَّهِ فَيَعَلَّمُ مَرْضُونَ الإسام على الشَّكِهُ: (الدعاء سلاح المؤمنُ اللَّهُ وَصَعَرَا صَكِيرًا ٥ المؤمنُ اللَّهُ وَصَعَمُوا اللَّهُ وَصَعَرًا صَكِيرًا ٥ وَمَالًا اللَّهُ وَصَعَرًا صَلَيدًا ١٤ اللَّهُ وَصَعَرًا صَكِيرًا ٥ وَمَعْلًا اللَّهُ وَصَعَرًا صَلَيدًا ١٤ وَمَالًا اللَّهُ وَصَعَرًا صَلَيدًا ١٤ وَمَالًا اللَّهُ وَسَعَرًا اللَّهُ وَصَعَرًا صَلَيدًا ٥ وَمَالِهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَكُولًا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْكُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَالِهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّه

<sup>(</sup>١) رواه الإمام زيد في المجموع ١٥٧ ، وأبو طالب في الأمالي ١٨٥.

#### وللدعاء أداب وشرائط:

الثقة بالله تعالى، والبأس عما في أيدي الناس، يقبول الرسبول
 الأكرم على: «إذا أراد أحدكم أن لا يسأل ربه شيئاً إلا أعطاء،

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أبو طالب في الأمالي ١٩٤.

وأفضل أوقات الدعاء بعد أداء الفريضة، قال رسول الله : 
 «سن أدى فريضة فلسه عند الله دعدوة مستجابة (11) ، ويقدول 
الرسول : «دعوتان ليس بينهما وبين الله حجاب دعوة المظلوم ، 
ودعوة المرء لأخيه بظهر الغيب (12) ، فعليك أخي المسلم برسم خطة 
لبرنامج الدعاء بعد الصلوات الخمس، وفي الأوقات المستجاب فيها الدعاء.

وهذه سطور متواضعة مخنصرة جداً عن المؤلف بالرغم من غناه عنها وعدم رغبته فى ذكرها إلا أنى تعمدت إثباتها للتأسى والاقتداء.

 <sup>(</sup>٢) رواه أبو طالب في الأمالي ١٨٧.
 (٣) رواه المرشد بالله في الأمالي ٢٢٢/١.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو طالب ١٨٢.

<sup>(</sup>ه) رواه المرشد بالله في الأمالي ٢٥٣/١.

## ترجمة المؤلف

#### سه

هو السيد العلامة الولي القاسم بن أحمد بن الإمام المهدي محمد بن القاسم بن محمد بن إسماعيل بن الحسن بن محمد بن الحسين بن علي بن عبدالله بن محمد بن الإمام عبدالله بن محمد بن الإمام علي بن إبراهيم بن يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم بن يحمد بن أحمد بن إدريس بن جعفر بن محمد بن الإمام علي الرضا بن الإمام موسى الكاظم بن الإمام جعفر الصادق بن الإمام محمد الباقر بن الإمام علي السجاد بن الإمام الحسين السبط بن أمير المؤمنين وسيد الوصين على بن أبي طالب الشماء

نسب كأن عليه من شمس الضحى رداً ومسن فلسق الصبساح بسرودا

#### مولده ومشائخه

ولد . حفظه الله تعالى . سنة ١٣٥٤هـ، ونشأ نشأة مباركة. والده السيد العلامة أحمد بن الإمام المهدي، استشهد مسموماً سنة ١٣٦٣هـ ـ رحمه الله تعالى . وقد كان عالماً تقياً. ووالدته الفاضلة عنبرة بنت محمد بن مرشد الدميني استشهدت بالطلق حال الولادة.

سلك قاسمنا حفظه الله مسالك الأخيار، ونهج نهج آبائه الأطهار، ويكر إلى تحصيل العلوم بهمة عالية وعزيمة سامية، وتقلب في حلقات العلم، وتتلمذ على كثير من جهابذة العلماء الأعلام، منهم حجة عصرنا ودرة دهرنا بجد الدين بن محمد المؤيدي - أيده الله تعالى - والسيد العلامة علي بن عمد بن أحمد أبو علي - حفظه الله تعالى - والسيد العلامة علي بن عمد نور الدين - رحمه الله تعالى - والسيد العلامة ويد بن علي الكبير - رحمه الله تعالى - والسيد العلامة تيد بن علي الكبير - رحمه الله تعالى - والسيد العلامة عمد لقلف ساري - رحمه الله تعالى - والسيد العلامة المناعيل المختفي - حفظه الله تعالى - والسيد العلامة الماء على العلامة ثابت بن العلامة عبدالله بن محمد المنسي العلامة أسماعيل المختفي - حفظه الله تعالى - والقاضي العلامة المنسي العلامة عبدالله بن محمد العنسي رحمه الله .

وهكذا ظل يتنقل في مجالس العلم وحلقات الدرس حتى أضحى فيها غزير العلم، واسع المعرفة، عظيم الإدراك، وتميز بطيب المنشأ، وسلامة النية، وصفاء الطوية، وطهارة القلب، وكمال العبادة، وكثرة الخشوع، وغزارة الدمعة، وحسن الحكمة، ودماثة الخلق.

#### مؤلفاته

وله حفظه الله تعالى عدد من المؤلفات المفيدة، والمجاميع العديدة، منها: 1- (مواهب الرحمن في فضائل القرآن) مخطوط بمكتبته.

- ٢- (النصوص الصريحة والأخبار الصحيحة في محبة رسول الله وأهل بيته)
   يقم في ثلاثة أجزاء، مخطوط بمكتبه.
- ٣- (إحياء الميت فيما يجب للمسيء من أهل البيت) مصفوف بأيدينا
   نسخة منه هدية من المؤلف. حفظه الله تعالى..
  - ٤- (الصلوات المندوبات والمستحبات) وهو الذي بين يديك الكريمتين.
- ٥- (سيرة الإمام المهدي) ـ مصفوف ـ بأيدينا نسخة منه هدية من المؤلف ـ
   حفظه الله تعالى ـ ..
  - ٦- (طرائف المشتاقين من قصص الأولياء والصالحين) تحت الطبع.
    - ٧- (الجامعة المهمة في فضائل الأئمة) مخطوط بمكتبته.
      - ٨- (تذييل مقاتل الطالبيين) مخطوط بمكتبته.
      - ٩- (تعليق حول مسألة الولاية) مخطوط بمكتبته.
        - ١٠ (مذكرات حوث) مخطوط بمكتبته.
        - ١١- (مذكرات صنعاء) مخطوط بمكتبته.
        - ١٢-(مذكرات الأردن) مخطوط بمكتبته.
        - ١٣ (مذكرات الرياض) مخطوط مكتبته.
          - ١٤- (مذكرات نجران) مخطوط بمكتبته.
        - ١٥ (ديوان الإمام الهادي) مخطوط بمكتبته.

١٦- (ديوان الإمام الناصر) مخطوط بمكتبته.

١٧ - (ديوان الإمام المتوكل يحيى حميد الدين) مخطوط بمكتبته.

١٨ - (ديوان الإمام محمد بن إبراهيم حورية) مخطوط بمكتبته.

#### ثناء العلماء عليه

إن السيد العلامة القاسم بن أحمد المهدي محل إجماع عند جميع العماء، فهم يتنون عليه غاية الثناء، نظراً لما يتمتع به من العلم، والعبادة، والتواضع، والزهادة، والأخلاق الكريمة، والسجايا العظيمة، والعبادة، والتواضع، والزهادة، العجالة قوائم شهاداتهم، إلا أني أرى من الضروري ذكر ما قاله شيخنا وحجة عصرنا ودرة دهرنا مجد الدين المؤيدي حفظه الله تعالى ـ حوله وكفى، وذلك من خلال تقريض أرسله إليه لكتابه (الزهر الوردي في سيرة المهدي) قال فيه: (الحمد لله، وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد: فقد كاناً الإطلاع على ما حرره سيدي المولى العلامة الأوحد الأمجد نجم آل محمد القاسم بن أحمد بن الإسام الأعظم المجدد للدين المهدي لدين الله رب العالمين عمد بن القاسم بن محمد الأعطم المجدد للدين المهدي لدين الله رب العالمين عمد بن القاسم بن محمد حياه، وأدام في الدارين علاه، من التشجير المتعن المحكم لهذه الشجرة، وأدام في الدارين علاه، من التشجير المتعن المحكم لهذه الشجرة المبارئة المطية كما قال تعالى: ﴿ أَمَنُّهَا قَالِهِ عَلَاهِ اللهِ عَلَاهِ اللهِ عَلَاهُ عَلَاهُ اللهِ عَلَاهُ عَلَى الشُمّاحِ الإدارية، وأدام في الدارين علاه، من التشجير المتعن المحكم لهذه الشجرة المبارئة الطية كما قال تعالى: ﴿ أَمَنُّهَا قَالِهِ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَى الشُمّاحِ المِنْ المناحِ ا

سلسلة مسن ذهسب منوطسة بالشسهب ونسبي ونسبي مسيحات مسن طهرها مسن شسائيات النسسب

وكفاهم شرفاً ما قال الله جل جلاله: ﴿إِنَّ اللهَ امتِطَعَى آمَمَ رُوسِعًا وَآلَ 
إِبْرَاهِهِمْ وَآلَ عِسْرَانَ عَلَى الْمَالَوهِتَ ٥ فَرَّهَ مُبَعِثُهَا مِن بَسْعِن وَاللّه سَيعً
عَلِيمٌ الله مسرد: ٢٠٠٠-٢٠٠١. ففي هذا العمل المبرور والسعي المشكور إيصال
للتعارف والتواصل بين ذوي الأرحام، وقد قال عز وجل: ﴿وَأَوْلُوا الأَرْسَامِ
بَعْثُهُمْ أَوْلَى بِيَعْنِي فِي كَالِمِ اللهِ الإسلاء، ١٠٠٠)، وقال تعالى: ﴿وَأَقُوا اللهَ الذِي اللهُ اللهُ الذِي اللهُ الذِي اللهُ الذِي اللهُ الذِي اللهُ الذِي اللهُ اللهُ الذِي اللهُ وَيُعْلِي اللهُ وَلِي التوفِيقُ ﴿رَبُهُ أَوْلِهُ وَعَلَى وَلِيهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي التوفِيقُ ﴿ وَلِهُ اللهُ الل

وهكذا هو في عيون أهل الفضل والاستقامة، ولا يعرف الفضل إلا ذووه، ولم يزل ـ حفظه الله تعالى ـ مقيما في منطقة نجران، ناشراً للعلم والعرفان.

## وفي الأخير

أرى أن المساحة المسموح لي بها في هذا المقام لا تسمح لي بالمزيد، بناء على طلبه حفظه الله فقد ترجاني ألا أسترسل في ترجمته ، وهذا يؤكد ورعه ومحاربته للمظاهر وإن كان غرضنا وكما يعلم الله إيضاح جوانب الفضل لأهل الفضل للتأسي والاقتداء، وأقول: إن هنالك الكثير والكثير عن هذا السيد السند الخطير، أسأل الله أن يمكنني من تتبعه وإثباته وفاء وعرفاناً لولى الله كما أسأله أن يحفظه، وأن يمتعنا بحياته، وينفعنا بعلومه.

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين ..

عبدالله بن حمود العزي ـ وفقه الله اليمن ـ صعدة ـ : ٢٠/ محرم ١٤٢٤ هـ

# تقريض السيد العلامة محمد بن محمد المنصور حفظه الله

## بسم الله الرحمن الرحيم

لقد تفضل سيدي العلامة علم الإسلام القاسم بن أحمد بن المهدي الحوثي الحسيني (حفظه الله) على كاتب هذا الفقير إلى عفو الله ولطفه فأطلعني على مؤلفه هذا القيم المفيد لكمل مستفيد، كتباب (المسنونات والمندوبات والمستجبات من الصلوات)، ولقد طالعت منه ما تيسر لي الوقوف عليه فوجدته أنفع ماوقفت عليه في هذا الباب فنعم ماقام به من الطاعة واليد الطولي لطالبي العلم والاستفادة، جزاه الله خيراً في الدارين ونفع به آمين اللهم آمين، بتأريخ صفر الخير سنة ٤١٦ اوكتبه محمد بن عمد بن إسماعيل مطهر المنصور غفر الله لهم آمين

# تقريض السيد العلامة على بن عبد الكريم الفضيل حفظه الله

### بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، ورضي الله عن الصحابة الراشدين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد:

فقد أطلعني العلامة العلم القاسم بن أحمد بن الإمام الحجة المهدي عمد الحوثي الحسيني -أسامي لم تزده معرفة وإنما لذة ذكرناها- أطلعني حفظـه الله وأبقـاه علمي كتاب القيـم (كتـاب المسنونات والمندوبـات والمستحبات من الصلوات)، فوجدته من خير ما ألـف وجمع في هـذا الموضوع، كتب الله أجره وضاعف مثوبته، ونفع به المؤمنين والمؤمنات، وأبقاه الله سراجاً منيراً في سماء الهدى والاهتدا، ووفقنا الله جميعاً إلى ما فيه الخير وحسن الحتام بجوده وفضله، وصلى الله وسلم على محمد وآله.

١٤١٦/٨/٧ه كتب المفتقر إلى عفو الله ورضاء علي عبـدالكريـم محمـد الفضيل شرف الدين.

# تقريض القاضي العلامة صلاح بن أحمد فلينة حفظه الله

وللقاضي العلامة صلاح بن أحمد فليته:

كــــاب جميـــل فيـــه جـــم الفوائـــد

وفيمه ممن المترغيب حسمن الفرائم

فيــــا باغيــــاً لله حســــن تقـــــرب

عليك به إن بث جمع الشوارد

مؤلفـــــه فخــــــر لآل محمـــــــد

لــه علـــم يهديـــك حســـن العوابـــد

فللـــــه ذاك البـــــدر لله دره

فقد جمع التأليف كل الفوائد

سمسوت إلى العليساء وأنست مبجسل

وأنست حبيسب عنسد خسل وعساند

# تقريض الدكتور المرتضي بن ريد المحطوري

#### بسم الله الرحمن الرحيم

أسعد اللحظات هي تلك التي تعيشها مع الله جل وعلا وقد عشتها مع كتاب المسنونات والمندوبات والمستحبات من الصلوات الذي جمعه علم 
من أعلام الهداية هو السيد قاسم بن أحمد بن المهدي محمد بن القاسم 
الحوثي الحسيني وكأنه أحسن الله إليه يريد من المسلمين أن لا يكتفوا 
بالواجبات لأنّ الملك الجليل جديرٌ بالاحترام التام وحقيقٌ بالقيام بين يديه 
والإقبال على عبادته والوقوف الطويل في حضرته حبًّا له وإجلالاً، 
واعترافاً بنعمه وامتبالاً ؛ لأنا خُلقنا لذلك ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنْ وَالإِسْ لِلْ 
والترهيب وآثار الصالحين والآداب والحكم ومكارم الأخلاق فجزى الله 
والترهيب وآثار الصالحين والآداب والحكم ومكارم الأخلاق فجزى الله 
مؤلفه خير الجزاء .. آمين

د. المرتضى بن زيد المحطوري الحسني عفا الله عنه
 صنعاء ٩ جمادى الأولى ١٩٩٨/٨/٢٨ الموافق ١٩٩٨/٨/٢٨

# رموز الكتاب

إيضاح بعض الرموز الواردة في آخر المنقول من البحر الزخار لمذاهب علماء الأمصار.

| الرمز       | الاسم          |
|-------------|----------------|
| ه           | الهادي         |
| ٺ           | أبو يوسف       |
| ٦           | أبو حنيفة      |
| ط           | أبو طالب       |
| ي قش        | أحد قول الشافع |
| الشافعي بعش | بعض أصحاب      |
| خي          | الكرخي         |
| مد          | أحمدبن حنبل    |
| لمي ز       | الإمام زيدبن ء |
| ں ن         | الناصر الأطروش |
| ,           | المؤيد بالله   |
| حمزة ي      | الإمام يحيى بن |

إيضاح بعض الرموز الواردة في آخر المنقول من الجامع الصغير وكنز العمال حسبما أوضحها الإمام جلال الدين السيوطي في ديباجة الجامع الصغير، وجمع الجوامع.

| الرمز | الاسم                      |
|-------|----------------------------|
| خ     | البخاري                    |
| ق     | البخاري ومسلم              |
| ن     | سنن النساثي                |
| عم    | زيادات أحمد بن حنبل        |
| ش     | سنن ابن أبي شيبة           |
| حب_   | ابن حبان                   |
| ض     | الضياء المقدسي في المختارة |
| د     | أبو داود                   |
| کر    | ابن عساكر                  |
| حل    | أبو نعيم                   |
| طب    | الطبراني في الكبير         |
| عق    | العقيلي في الضعفاء         |
| خط    | الخطيب                     |
| هب    | البيهقي في شعب الإيمان     |
|       | مسلم                       |
| ت     | سنن الترمذي                |
| حم    | مسند أحمد بن حنبل          |

| الرمز | الاسم                |
|-------|----------------------|
| ه     | سنن ابن ماجة         |
| عب    | عبد الرزاق في الجامع |
| ۶     | أبى يعلى             |
| ط     | الطيالسي             |
| ق     | البيهقي في السنن     |
| ı ı   | الحاكم في المستدرك   |
| قط    | الدارقطني            |
| طس    | الطبراني في الأوسط   |
| عد    | ابن عدي              |
| فر    | الديلمي مسند الفردوس |



#### مقدمة

## بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر وأعن ياكريم

الحمد لله الذي هدانا لعبادته، وتفضل علينا بولايته، وأولانا حسن كلايته وعنايته، وألهمنا ذكره وشكره تفضلاً منه وإحسانا، وتحنناً ورحمة وامتاناً، القبائل في عكم التنزيل الكريم: ﴿وَمَا لِحَقْتُ الْجِنْ وَالإِسْ إِلاَّ لِيَحْدُنِهِ وَمَا لَمَقْتُ الْجِنْ وَالإِسْ إِلاَّ لَيَحْدُنِهِ وَمَا الله وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ وَاللّهُ وَالتَّحِياتُ والإكرام على أفضل التبعدين، وأكرم الزهاد المتخشعين، وأكمل عباد الله الصالحين القائل «حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة» وعلى آله وأصحابه سادة العباد، وزينة الزهاد، الذين جاهدوا في الله حق الجهاد، وعلى التابعين سبيلهم الناهجين نهجهم المقتفين أثرهم إلى يوم الدين، وبعد:

فقد سبق أن كتبت رسالة عن الصلوات الخمس المفروضة التي هي عماد الدين، وركنه العظيم الفارق بين الكفر والإسلام، كتبتها في رسالة مختصرة جمعت بعض الآيات القرآنية الشريفة والأحاديث النبوية المنيفة حول ركنيتها ووجوبها وفضلها وأذكارها وما لمقيمها من الأجر العظيم والحظ الفخيم قاصداً بذلك وجه الله تعالى لأثوب إليها ويثوب إليها كل مسلم فيكرر قراءتها في كل وقت، خصوصاً العامة، ولست الأول ولست الأخير فقد كتب علماء الإسلام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كتباً ورسائل مطولة ومختصرة بما فيه الكفاية فإلمن كأن لَه قَلْمة أَو آلَقى السُّتَمْ وكُو تَهِيدُهِ إِنَّالًا الكِنْ أَرْدَتْ أَنْ أَدْلِي بدلوي وإن كنت قليل البضاعة.

#### مستشهداً بقول الأول:

وتشميهوا إن لم تكونسوا مثلهم إن التشميه بسالكرام فسلاح نسأل الله الحليم الكريم ذا العرش العظيم القبلول والتوفيق لما يحبه ويرضاه، وأن يجعله بفضله وإحسانه خالصاً لوجهه الكريم.

وفي هذه الوريقات جمعت بعض ماورد عن الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وبعض ما جاء عن العلماء العاملين والفضلاء والزهاد الصالحين من المسنونات والمندوبات والمستحبات من الصلوات في أوقات معينة وغير معينة ، امتالاً لقوله عزمن قائل كريم: ﴿وَرَدَّكُمْ لِللَّ اللَّكُمُ وَاللَّهُ النَّفِيهِ عَنْهُ النَّفِيهِ عَنْهُ النَّفِيهِ عَنْهُ النَّفِيهِ عَنْهُ النَّفِيهِ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ وَأُولادي وأولادي وأخدادي وعشيرتي، ثم المؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، في مشارق الأرض ومغاربها، هدانا الله تعالى وإياهم إلى طاعته، وأعاننا وإياهم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وجنبنا وإياهم شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، وشر شباطين الإنس والجن أجمعين، إن الله على كل وسيئات أعمالنا، وشر شباطين الإنس والجن أجمعين، إن الله على كل شيء قدير، وبالإجابة جدير، آمين آمين آمين رب العالمين وبعد:

فالصلوات فرضاً ونفلاً، واجباً ومسنوناً، ومندوباً ومستحباً، عموماً وخصوصاً، ليلاً ونهاراً، هي النور، وهي الخير، وهي الطمانينة، وهي النصر والرزق، وهي السعادة الأبدية، وهي الصلة الأكيسة بملك السماوات والأرض جل وعلا، وهي الناهية عن الفحشاء والمنكر، وهي المساوات والأرض جل وعلا، وهي الناهية عن الفحشاء والمنكر، وهي الخير الجامع والدواء النافع في الدنيا والآخرة، قال الله تعالى: ﴿ وَاسْتَعِبُوا بِالصَّبِرُ وَالصَّلِرُ وَاللهِ وَاللهُ يَعْلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالللهُ

وفي آمالي الإمام أبي طالب: عن أنس قال: قال رسول الله ﴿ وَمَلْمَيْنُ اللّٰهِ ﴾ وإن الصلاة قربان المؤمن، وعن قتادة في قوله تعالى: ﴿ وَمَلْمَيْنُ اللّٰهِ الْمِرْبَ، وعن قتادة في قوله تعالى: ﴿ وَمَلْمَيْنُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ السّائست به، وقال تعالى: ﴿ وَاللّٰهُ كَثَانَ مِنْ النّسَمُ عِنْكُ السّائد: ١٤١ ] قال: كان كثير الصلاة في الرخاء فنجا. وكان يقال في الحكمة: إن العمل الصالح يرفع صاحبه إذا ما صرع وجد متكاً.

وفي حلية الأولياء: عن عتبة بن عبدالسلمي أن النبي الله قال: «لو أن رجلاً يخر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت في مرضاة الله لحقسره يوم القيامة». وعن ابن عمر عنه رهم و الله في أيامكم فإن لله عزوجل نفحات عسى أن يصيبكم منها واحدة لاتشقون بعدها أبدا».

وعن محمد بن مسلمة عنه ﷺ «إن لربكم في أيـام دهركـم نفحـات فتعرضوا له لعله أن يصيبكم نفحة منها فلا تشقون بعدها أبداً».

وعن أنس بن مالك عنه رأهت السماء وحق لها أن تشط ما منها موضع قدم إلا وبه ملك ساجد أو راكع أوقائم».

قلت: وأطت مشتقة من الأطيط وهو الصرير، أي صوتت وحست من ثقل ما عليها من ازدحام الملائكة الشيئة وكثرة الساجدين منهم، وهو مشل وإيذان بكثرتهم وتزاحمهم بالتسبيح والتقديس والتهليل، وإن لم يكن أطبط حقيقة والله أعلم.

وعنه هذا في عمله وعنه الله من الله من

وعن أبي أمامة عنه رسي «ركعتان خفيفتان خير من الدنيا وما عليها ولـو أنكم تفعلون ما أمرتم به لأكلتم غير أذرعاء ولا أشقياء» أخرجه الطبراني.

قال في حاشية: أذرعاء بالذال المعجمة جمع ذرع ككتف وهو الطويل اللسان الفاره السيار ليلاً ونهاراً، يريد عليه الصلاة والسلام بذلك لو فعلتم ما أمرتم به من التطوع بالصلاة وتوكلتم على الله تعالى حق توكله لأكلتم رزقكم مساقاً إليكم من غير تعب ولا نصب، ولا جد في الطلب، ولما احتجتم إلى كثرة اللدد والخصومة، والسعي ليلاً ونهاراً في تحصيلها من غير إجمال في الطلب قال: من فض القدير.

وفي حلية الأولياء: عن أنس قال: قال رسول الله . «شلاث كفارات، وثلاث درجات، وثلاث منجيات، وثلاث مهلكات، فأما الكفارات فإسباغ الوضوء في السبرات، وانتظار الصلوات بعد الصلوات، ونقل الأقدام إلى الجمعات، وأما الدرجات، فإطعام الطعام، وإفشاء السلام، والصلاة بالليل والناس نيام، وأما المنجيات، فالعدل في الغضب والرضى، والقصد في الغنى والفقر، وخشية الله في السر والعلانية، وأما المهلكات، فشح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه».

وفي السنن: كان رسول الله ﷺ إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة.

وأخرج عبد الرزاق الصنعاني كان رسول الله الله اذا دخل عليه بعض الضيق في الرزق أمر أهله بالصلاة ثم قرأ همذه الآية ﴿وَأَمْرَأَهَلَكُ اللهُ اللهُ الرَبِيةَ ﴿وَأَمْرَأَهَلَكُ اللهُ الل

وفي البخاري ومسلم: عن أبي هريرة عنه رأس يدخل أحداً عمله الجنة ، قالوا: ولا أنت يارسول الله؟!

قـال: «ولا أنـا إلا أن يتغمدنـي الله بفضــل رحمتــه فســددوا وقـــاربوا ولا يَتَمَنُّ أحدُكم الموتَ إما محسن فلعلـه يزداد خيراً وإمــا مســيئ فلعلــه أن يستعتب».

 وفي حلية الأولياء: بسنده إلى أبي هريرة قال: قال رسول الله في: «إن الله عزوجل قال: من آذى لي ولياً فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أفضل من أداء ما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، ويصره المذي يصر به، ويبده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فلمن سألني عبدي لأعطينه، ولمن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعلم ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأكره إساءته أو مساءته، وهو في السخاري.

وعنه هه «استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة».

وعن أبي ذر قال: قال رسول الله ﷺ: «لئن تغدو فتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي مائة ركعة» أخرجه ابن ماجة من حديث طويل. .

وعن أنس عنه راطلبوا الخير دهركم كله وتعرضوا لنفحات الله، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده، وسلوا الله أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم».

وعن تميم المداري يرفعه قال: «أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة المكتوبة، فإن أتمها وإلا قبل انظروا هل له من تطوع فأكملت الفريضة من تطوعه، فإن لم تكمل الفريضة ولم يكن لمه تطوع أخذ بطرفيه فيقذف به في الناس.

وفي كنز العمال: «إذا قام العبد في صلاته ذُرُّ السِرَّ على رأسه حتى يركع، فإذا ركم عَلَّتُهُ رحمة الله حتى يسجد، والساجد يسجد على قدمي الله فليسأل وليرغب، ص عن عمار. وقوله على قدمي الله تعالى منزه عن ذلك ﴿لَيُّسَ كَعِلْمِ شَيَّ وَلَمُو السُّيخُ الْمَهِيرُ﴾[نسروي:١١] والمعنى والله تعالى أعلم على رحمة الله تعالى ومغفرته وبركاته وقدرته على سرعة الإجابة فيما يطلبه العبد الصالح من رحمته ورضوانه جل وعلا والله تعالى أعلم.

وفيه: «من صلى صلاة فلم يتمها زيد عليه من سبحاته حتى تتم» طب عن سعد بن عايد القرظ.

وفي مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: كـرم الله تعـالى وجهـه للحافظ محمد بن سليمان الكوفي عن نوف البكالي قـال: رأيت علياً ذات ليلة وكان يكثر الخروج والنظر إلى السماء، فقال لي: يا نوف أناثم أنت؟

وفي حلية الأولياء: عـن أبـي الجلـد قـال: أوحـى الله تعـالى إلى موسى (شخية «إذا ذكرتني فاذكرني وأنت تتنفض أعضاؤك وكن عند ذكري خاشعاً مطمئناً، وإذا ذكرتني فاجعل لسانك من وراء قلبك، وإذا قمت بين يدي فقم مقام العبد الحقير الذليل وذم نفسك، فهـي أولى بـالذم، وناجني حيث تناجيني بقلب وجل ولسان صادق».

وقال حاتم الأصم: ثلاثة دواء ثلاثة، قيام الليل دواء قسوة القلب، والصدقة دواء الحرص، وأعمال النوافل دواء المعاصي. وعن ابن سيرين: لو خيرت بين الجنة وبين ركعتين لاخـــترت الركعتــين؛ لأن فيهـما محبة الله ورضاه وفي الجنة محبة النفس ورضاها.

وعن هشام، عن الحسن قال: أدركت والذي نفسي بيده أقواماً ما أمر أحدهم أهله بصنعة طعام قط فإن قرب إليه شيء أكله وإلا سكت لايبالي أحار أو بارد، وما افترش أحدهم بينه وبين الأرض فراشاً قط، وإنما يتوسد يده فيهجع من الليل ثم يقوم فيبيت ليلته قائماً راكعاً وساجداً يرغب في فك رقته من النار.

وعن علمي بن الحسين زين العابدين إن لله تعالى في كل يوم ثلاثمائة وستين لحظة يلحظ بها إلى أهل الأرض، فمن أدركته تلك اللحظة صرف الله عنه شر الدنيا وشر الآخرة وأعطاء الله خير الدنيا وخيرالآخرة.

قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَمَّ الصَّالِعِينَ اللَّهُ اللَّهُ عَمَّ الصَّالِعِينَ اللَّهُ اللَّهُ عَمَّ الصَّالِعِينَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

ويبَّن تعالى أن أجود مايستعان به على تحمل المصائب الصبر والصلاة، كما في قول، تصالى: ﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ وَإَهَا لَكَبِيونَ إِلاَّ عَلَى الْخَاصِينَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى الْفَافِيةِ كَانَا إِذَا حزب أَم صلى.. أم صلى..

والصبر صبران فصبر على ترك المحارم والمآثم، وصبر على فعل الطاعات والقربات، والثاني أكثر ثواباً لأنه المقصود، وأما الصبر الثالث

وهو الصبر على المصائب والنوائب فذاك أيضاً واجب كالاستغفار من المعائب، كما قال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم: الصبر في بابين، الصبر لله بما أحب وإن ثقل على الأنفس والأبدان، والصبر لله عما كره وإن نازعت إليه الأهواء، فمن كان هكذا فهو من الصابرين الذين يسلم عليهم إن شاه الله.

وقال علي بن الحسين زين العابدين: إذا جمع الله الأولين والآخرين ينادي مناد أين الصابرون ليدخلوا الجنة قبل الحساب؟ قال: فيقوم عنق من الناس فتنلقاهم الملائكة فيقولون: إلى أين يا بعى آدم؟

فيقولون: إلى الجنة، فيقولون: قبل الحساب؟ قالوا: نعم.

قالوا: ومن أنتم؟ قالوا: نحن الصابرون.

قالوا: وما كان صبركم؟

قالوا: صبرنا على طاعة الله، وصبرنا عن معصية الله حتى توفانا الله.

قالوا: أنتم كما قلتم، ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين.

وعنه رالدعاء مفتاح الرحمة والوضوء مفتـاح الصــلاة والصــلاة مفتاح الجنة».

قال العارف بالله إبراهيم بن أحمد الخواص: دواء القلب خمسة أشياء، قراءة القرآن بالتدبر، وخلاء البطن، وقيام الليل، والتضوع عند السحر، ومجالسة الصالحين. وفي نزهة المجالس للصفوري الشافعي حكاية: قال إبراهيم بن أدهم: يارب أرنسي رفيقي في الجنة، فقيل له في منامه إنها امرأة سوداء اسمهها سلامة في مكان كذا ترعى الغنم فهي زوجتك في الجنة، فلما سار إليها وسلم عليها قالت: وعليك السلام يا إبراهيم.

قال: من أخبرك أني إبراهيم.

قالت: الذي أخبرك أني زوجتك في الجنة.

فقال: ياسلامة عظيني

قالت: عليك بقيام الليل فإنه يوصل العبد إلى ربه وإن كنت تدعي مجته فالنوم عليك حرام.

وقيل: أوحى الله إلى داود (شخيها كذب من ادعى محبتي حتى إذا جن اللبل نام عني يقول الله تعالى,رياجبريل حرك أشجار المعاملة» فإذا حركها قامت القلوب علم, باب المحموب.

ولقد أحسن القائل:

بسابك عبد من عبيدك مذنب

كثمير الخطايسا جساء يسسألك العفسو

فأنزل عليه الصبريا من بفضله

على قوم موسى أنزل المن والسلوى

وقال الفضيل بن عياض: إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك محروم قد كثرت خطاياك.

وقال الحسن رضى الله عنه: إن الرجل ليحرم قيام الليل بذنب وقع منه. وقال سفيان الثوري: حرمت قيام الليل خمسة أشهر بذنب واحد، قيل: ماهو؟

قال: رأيت رجلاً يبكى فقلت هذا مراء.

ولقد أحسن القائل:

أراني بعيد الدار لا أقرب الحمى

وقد نصبت للساهرين خيسام علامة طردي طول لبلس نسائم

وغميري يسرى أن المنسام حسرام

وعن بعضهم رأيت الجنيد في المنام بعد موته، فقلت: كيف حالك يا أبا القاسم؟

فقال: طاحت تلك الإشارات، وبادت تلك العبارات، وما نفعنا إلا تسبيحات كنا نقولها.

وفي رواية: إلا ركيعات كنا نركعها في السحر.

وعن كعب لو يعلم أحدكم ما ثوابه في ركعتي التطوع لرأى أعظم من الجبال الرواسي، فأما المكتوبة فإنها أعظم عند الله من أن يستطيع أحد أن يصفها.

وفي كتاب محاسبة النفس لابن أبي الدنيا قال: دخل على زحلة العابدة نفر من القراء فكلموها في الرفق بنفسها، فقالت: مالي وللرفق بها إنما هي أيام مبادرة، فمن فاته اليوم شيء لم يدركه غداً، والله يا إخوتاه لأصلين لله عزوجل ما أقلتني جوارحي، ولأصومن له أيام حياتي، ولأبكين له ماحملت الماء عيني، ثم قالت: أيكم يأمر عبده بأمر فيحب أن يقصر فيه؟ فصل: وللعلماء الأعلام من الفرعين وغيرهم أقوال حــول الســن

قصل: وللعلماء الاعلام من المفرعين وغيرهم اقوال حــول السـنر والنوافل والمداومة عليها:

قال الإمام المهدي أحمد بن يميى المرتضى في البحر: ونفل الصلاة أفضل النفسل الفسرض بعسد الإسلام الفلسلام الفلسلام الفلسلام المولد الله المؤكد، وأفضل النفل المؤكد، وأفضل الرواتب، لقوله الله «أدومها».

ومن ذلك ما جاء في شرح الأزهار حاشية من قوله: والمسنون من النفل ما لازمه الرسول ش وأمر به.

قال: مسألة وكلما شرعه الشارع نفلاً أو فرضاً غير مقيد بحدوث سبب فإنه يصح من العبد التنفل به، إذ إطلاق شرعيته إشارة إلى أن جنسه مما ينبغي للعبد التنفل به لا ما شرع لسبب كصلاة الكسوف والجنازة والعيد والجمعة ونحوها ؛ لأن ترتيب فعلها على أسبابها صفة مقصودة منها، وفه:

(فرع) ولا يصح التنفل من العبدبسجدتي السهو لأنهما شرعتا لسبب مخصوص ولا بمثل سجود التلاوة والشكر كذلك. انتهى معيار.

قلت: يعني أن لما ذكر أسباباً مخصوصة، أما التنفل بالسجود فيصح لما في الحديث الشريف<sub>«أ</sub>قرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد».

وقال في بهجة المحافل للعلامة يحيى بن أبي بكر العامري ما لفظه: وأحسن ما يمكن الدوام عليه بغير ملل ولا إخلال، ويطيقه كل أحد في عموم الأحوال اعتياد قراءة ختمتين في كل شهر إحداهما في صلاتــه بالليل في كل ليلة جزء، والأخرى خارج الصلاة، والله ولي التوفيق.

هذا في حق من يحفظ القرآن غيباً، وأما غيره فيقرأ من السور القصار ما أمكنه، وأحسن الأوراد له قراء وَ فَلَ اللّهُ أَحَدُ ﴾ [لابناً فكأنه وأحسن الأوراد له قراء وَ فَلَ اللّهُ أَحَدُ ﴾ [لابناً فكأنما قرأ القرآن كله» ثلاثاً، فقد ورد في الصحاح: «إن من قرأها ثلاثاً فكأنما قرأ القرآن كله» وكان رسول الله هي ربما قرأ السورة في ركعة واقتصر عليها وربما قرأ سورتين أو أكثر في كل ركعة كما في الحديث السابق وحديث «إني لأعرف النظائر التي كان رسول الله في يقرن بينهن، فذكر عشرين من المفصل في عشر ركعات وربما غشبه البكاء في تهجده وخنقته المبرة وقام ليلة حتى أصبح بقول . : ﴿إِن ثُمَنتُهُم مُوافِق عَبَالِكُ وَإِن تَقْدِرَ لَهُم مُوافِق أَسَالًا لَه مَا العبرة وقام الله حتى المَوْمِدُ الله الله الله المؤلفة المؤلفة مَوْم الله المؤلفة المؤلفة

فائدة وفي الروض النضير شرح مجموع الإمام زيد بن علي رضوان الله تعلى وصوان الله تعلى وصدانه : قد اختلفت تعلى وسلامه عليهما: قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: قد اختلفت الأحاديث في أعداد الركمات الرواتب فعلاً وقولاً، واختلفت مذاهب الفقها، في الاختيار لتلك الأعداد، والمروي عن مالك أنه كمان لايوقت في ذلك، قال صاحبه ابن القاسم وإنما يوقت في هذا أهل العراق.

والحق -والله أعلم- في هذا الباب -أعني ما ورد فيه أحاديث بالنسبة في التطوعات والنوافل المرسلة- أن كل حديث صحيح دل على استحباب عدد من هذه الأعداد وهيئة من الهيئات أو نافلة من النوافل يعمل به في استحبابه، ومراتب هذا العمل تختلف فإن عضد هذا الدليل الصحيح

ملازمة فعله أو كثرته أو كانت دلالة اللفظ قوية في تأكيد الحكم أو عضده دليل آخر كان ذلك في أرفع مراتب الاستحباب، ومالم يكن فيه أحد هذه الأمور كان ناقصاً عن تلك الرتبة، وإذا كان الحديث الوارد في ذلك لاينتهي إلى الصحة فإن كان حسناً ولم يعارضه ما هو أقوى منه عمل به ومرتبته دون ما قبله أعني ما ورد فيه الحديث الصحيح المجرد عن المؤكد وإن كان ضعيفاً غير داخل في حيز الموضوع، فلا يخلو إما أن يحدث شعاراً في الدين منع منه، وإن لم يحدث فهو محل نظر يحتمل أنه مستحب لدخوله تحت العموميات المقتضية لفعل الخير واستحباب الصلاة، ويحتمل أن يقال: إن هذه الخصوصيات بالوقت أو بالحال والهيئة والفعل المخصوص عتاج إلى دليل خاص يقتضي استحبابه أي الفعل بخصوصه، وهذا أقرب.

قلت: والصواب - والله تعالى أعلم- أن الصلاة خير موضوع فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر، ولما ثبت «خير أعمالكم الصلاة» ولما تقدم من الأدلة والآثار في الترغيب إلى ذلك فليس من حقنا أن نعترض عباد الله في عبادة الله ما دامت لا تخالف شرع الله تعالى والأدلة الذي تقتضي الاستحباب كثيرة ولئلا ندخل في قوله تعالى: ﴿أَرْأَلُتُ اللّبِي نَهْمَى ٥ عَبِكا إِذَا صَلّى﴾ (المدروب).

قال الإمام النووي في الأذكار: اعلم أنه ينبغي لمن بلغـه شـيء مـن فضائل الأعمال أن يعمل به ولو مرة واحدة ليكون من أهلـه، ولا ينبغي أن يتركه مطلقاً بـل يأتي بما تبسر منه لقوله هي في الحديث المتفق على صحته «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم». انتهى. وفي الدر المنثور: عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿كَأُمُوا قَلِيلاً مِنَ النَّلْلِ مَا يَعْجُونَ﴾ يقول: قليلاً ما كانوا ينامون، وفيه عن عبدالله بن رواحة: هجموا قليلاً ثم مدوها إلى السحر.

وفيه عن أنس قال: قال رسول الله الله الله الخر الليل في التهجد أحب إليَّ من أوله لأن الله يقول: ﴿وَبِالاَسْخَارِهُمْ يَسْتَغِيْرُونَ﴾.

 فقال رسول الله ﴿ اللهم، أمرت بالدعاء وتوكلت بالإجابة، ليبك اللهم لبيك، لينك المجلمة لك والملك، لا اللهم لبيك البيك المنطقة لك والملك، لا شريك لك، أشهد أنك فرد أحد صمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد، وأشهد أن وعدك حق، ولقاءك حق، والجنة حق، والنارحق، والساعة آتية لا ريب فيها، وأنت تبعث من في القبوري.

وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضوان الله وسلامه عليه: من أعطي أربعاً لم يحرم الإجابة، ومن أعطي الدعاء لم يحرم الإجابة، ومن أعطي الدعاء لم يحرم الإجابة، ومن أعطي الاستغفار لم يحرم المغفرة، ومن أعطي الاستغفار لم يحرم الزيادة، وتصديق ذلك كتاب الله تعالى، قال الله عزوجل في الدعاء: ﴿الاعربي أَسَّهُ مُ المَّمَّةِ لَكُمْ إِسْرِنهِ، وقال في الاستغفار: ﴿وَمَنْ يَعْنَلُ مُولِمًا أَوْ يَعْلَمُ هَسَهُ ثُمُ يُسَعِّدِ اللهُ يَعِدِ اللهُ تَعْوَلُ رَحِيمًا ﴾ [استدال، وقال في التوبة: ﴿إِنَّمَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْنا مُحَمَّا لا اللهُ اللهُ عَلَيْنا مُحَمَّا لا اللهُ اللهُ عَلَيْنا مُحَمَّا لا اللهُ عَلَيْنا مُحَمَّا إلى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْنا مُحَمَّا إلى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْنا مُحَمَّا لا اللهُ اللهُ عَلَيْنا مُحَمَّا لا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنا مُحَمَّا لا اللهُ عَلَيْنا مُحَمَّا لا اللهُ اللهُ عَلَيْنا مُحَمَّا لا اللهُ اللهُ عَلَيْنا مُحَمَّا لا اللهُ عَلَيْنا مُحَمَّا لا اللهُ عَلَيْنا مُحَمَّا لا اللهُ اللهُ عَلَيْنا مُحَمَّا لا اللهُ عَلَيْنا مُحَمَّا لا اللهُ اللهُ عَلَيْنا مُحَمَّا لا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنا مُحَمَّا لا اللهُ عَلَيْنا مُحَمَّا لا اللهُ عَلَيْنا مُحَمَّا لا اللهُ عَلَيْنَا مُحَمَّا اللهُ اللهُ عَلَيْنَا مُحَمَّا لا اللهُ عَلَيْنا مُحَمَّا لا اللهُ عَلَيْنَا مُحَمَّا لا اللهُ عَلَيْنَا مُحَمَّا لا اللهُ عَلَيْنَا مُحَمَّا اللهُ اللهُ عَلَيْنَا مُحَمَّا اللهُ اللهُ عَلِينا للهُ عَلَيْنَا فَعَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْنَا مُعَمِّنا فَعَلَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا مُعَلِينا فَعَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْنَا مُحَمِّا اللهُ اللهُ عَلَيْنَا مُعَلِينا فَعَلَى اللهُ عَلَيْنَا مُعَلَّى اللهُ اللهُ عَلَيْنَا مُعَلَّى اللهُ اللهُ عَلَيْنَا فَعَلَى اللهُ عَلَيْنَا مُعَلَّى اللهُ عَلَيْنَا مِنْنَا اللهُ عَلَيْنَا مُعَلِينا مُعَلِينا مُعَلِيا اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَ

قال العلامة محمد محمود الصواف في كتابه تعليم الصلاة: وهكذا نرى المسلم مع الله عزوجل في فجره وضحاه، وفي ظهره وعصره، وفي مسائه وعشائه، وفي ليله وصباحه -بعني في عبادة وصلاة وذكر- ومن كان مع الله كان الله عمد، ومن كان الله عزوجل معه نال من القدوة والهداية، والرعاية والحماية، والاطمئنان والسعادة، ورغد العيش، ولم يعلم حقيقة هذه الأمور إلا من ذاق طعمها، وعرف مذاقها، وعاش الحياة الطبية السي وعدالله سبحانه عباده المؤمنين بها فقال: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ مَكلَ مَالِحًا المِنْ المَنْ المَنْ مَنْ مَكلَ مَالِحًا مِنْ مَكلَ مَالِحًا مِنْ مَكلَ مَالِحًا المِنْ المَنْ مَا صَكَامًا ومن المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ مَالِحًا مِنْ مَنْ مَلْ مَلْكَ مَالِحًا المِنْ المَنْ مَا صَكَامًا المِنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ مَالِحًا لَهُمْ المَنْ مُنْ المَنْ المِنْ المَنْ المِنْ المِنْ المَنْ ال

وقال بعض السلف رضي الله عنهم: لما رأى العابدون الليل قد هجم عليهم، ونظروا إلى أهل السآمة والغفلة قيد سكنوا إلى فرشهم، ورجعوا إلى ملاذهم من الضجعة والنوم، قاموا إلى الله فرحين مسبتشرين بما قد وهب لهم من حسن عبادة السهر، وطول التهجيد، فاستقبلوا الليل بأبدانهم، وباشروا ظلمته بصفاح وجوههم، فانقضى عنهم الليل وما انقضت لذته من التلاوة، ولا ملَّت أبدانهم من طول العبادة، فأصبح الفريقان وقد ولى عنهم الليل بربح وغبن، أصبح هؤلاء قد ملوا النوم والراحة، وأصبح هؤلاء متطلعين إلى مجيء الليل للعبادة، شتان ما بين الفريقين، فاعملوا لأنفسكم رحمكم الله في هذا الليل وسواده، فإن المغبون من غبن خير الليل والنهار، والمحروم من حرم خيرهما، إنما جعلا سبيلاً للمؤمنين إلى طاعة ربهم، وويبالاً علي الآخرين للغفلة عن أنفسهم، فأحيوا لله أنفسكم بذكره فإنما تحيا القلوب بذكر الله، كم من قائم هذا الليل قد اغتبط بقيامه في ظلمة حفرته، وكم من نائم في هذا الليل قد ندم على طول نومته عندما يرى من كرامة الله للعابدين غداً، فاغتنموا بمر الساعات والليالي رحمكم الله.

وفي بعض كتب الله المنزلة: يا ابن آدم، لو رأيت بقلبك ما بقي من أجلك، لزهدت في طول أملك، ولرغبت في الزيادة من عملك، ولقصرت من حبلك، وإنما يلقاك غداً ندمك إذا زل به قدمك، فلا أنت إلى الدنيا عائد، ولا أنت في عملك زائد.

وقيل لبعض الصالحين: في أي وقت تصلي وردك؟

فقال: ما ظننت أن عبداً يسمع بالجنة والنار وتمضي عليه ساعة لا يصلى فيها.

وفي مسند الإمام علي كرم الله تعالى وجهه ورضوان الله تعالى وسلامه عليه، من جمع الجوامع، عن أبي أراكة قـال: صليت مع علي بمن أبي طالب رضي الله عنه الفجر فلما انفتل عن يمينه مكث كأن عليه كآبة، ثم قلّب يده وقال: (والله لقد رأيت أصحاب محمد في فما أرى اليوم شيئاً يشبههم، لقد كانوا يصبحون صفراً شمئاً غبراً، بين أعينهم كامثال ركب المعز قد باتوا لله سجداً وقياماً، يتلون كتاب الله، يراوحون بمين جامهم وأقدامهم، فإذا أصبحوا فذكروا الله تبارك وتعالى مادوا كما يميد الشجر في يوم الربح، وهملت أعينهم حتى تبل ثيابهم، والله لكأن القوم باتوا غافلين، ثم نهض فما رؤي مفتراً ضاحكاً، حتى ضربه ابن ملجم. ذكره الدينوري والعسكري في المواظ حل، كر.

ويروى أنه جاء رجـل إلى علـي (تَخْيَلا فقـال: يـا أمير المؤمنين، إنـي قـد حرمت الصلاة بالليل، فقال على (لأخْيلا: أنـت رجل قد قيدتك ذنوبك.

وعن الصادق رضوان الله تعالى عليه: إن الرجل يذنب الذنب فيحرم صلاة الليل.

وبعد فأقول: حقاً إن للصلاة والمداومة عليها تأثيراً عجيباً في حياة المسلم وجلب خير الدنيا والآخرة، وفي دفع المسلم وجلب خير الدنيا والآخرة، وفي دفع الهموم والغموم، وتفريح الكروب، وذلك لأن الصلاة صلة بين العبد وربه، وبقدر قوة هذه الصلة من جهة المصلي وصلاح نيته واجتهاده وإخلاصه تفتح أبواب الإجابة والخير، وتنال الرغائب، وتنزل الإفاضة

الربانية، والأسرار الروحانية، فيرى العافية والصحة في البدن والأهـل والمال والولد، ويرى الغنيمة الوافرة في المكاسب، والبركة في الأمـوال والأولاد، والنعيم والمسرة، والراحة النفسية والبدنية والمعنوية والطمأنية.

حقاً إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وتصرف السوء والمكروه، ثم يوفقه الله تعالى بحسن الحتام، والأمان في القبر، والثبات عند السؤال، والسلامة في المحشر، والثقل في الميزان، والفوز بالنجاة من النار، والفوز بدخول الجنة ثم بالفوز بما أعدالله تعالى فيها من النعيم المقيم الدائس الخالد، الذي فيه ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، وهذا في السنن والنوافل، فكيف هـو في الفرائض الخمس الـتي أجرها أعظم، وفضلها أكبر وأثم، ودرجاتها أعلى وأسمى، ومكانتها فوق كل الطاعات والعبادات؟

بقي أن أقول لكما أيها الاخ والأخت في الله تعالى: لوإن الصلاة) كنز من كنوز الدنيا والآخرة، وذخيرة من ذخائرهما لا تخاف عليه مسرقة اللصوص، ولا غلبة الطغاة، ولا سطو البغاة، ولا نكبات الزمان.

واعلما أنه يجب عليكما طهارة القلب من الشوائب المشينة، والسرائر الملحقة، والنوايا الخاسرة، ويجب طهارة اللسان من الأقنوال البذيئة، والأنفاظ الفاحشة، ويجب نظافة الفم من الأوساخ، فإنه طريق ذكر الله تعالى، ويجب طهارة المطعم والملبس والمشرب والبدن والموضع، كما يجب الوضوء الكامل الشرعي؛ لأنه لا صلاة لمن لا وضوء له.

فأخلصا العبادة لله الواحد الأحد، وأخلصا القول والعمل له وحده

لا شريك له، وامتللا أمر الله واستجيا لداعي الله تعالى، ولداعي رسوله ، ولا تستجب لي، رسوله ، ولا تستجب لي، فإن ذلك من دواعي عدم الإجابة، ودواعي الخسران، وفساد الأعمال، عنه ، قال: «يستجاب لأحدكم مالم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي».

وعنه الله عنه الله العبد بخير ما لم يستعجل، قالوا: وكيف يستعجل؟. قال: «يقول: قد دعوت ربى فلم يستجب لي».

وعنه الله يزال يستجاب للعبد ما لم يدعُ بإثم، أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل، قبل: يارسول الله، وما الاستعجال؟ قال: «يقـول: قـد دعوت فلم أره يستجاب لي، فيستحسر عند ذلك، ويَدع الدعاء»

وعنه وها من مسلم يدعو الله عزوجيل بدعوة ليس فيها إشم ولا قطيعة رحم إلا أعطاء الله بها إحدى ثلاث خصال، إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الأخرى، وإما أن يصوف عنه من السوء مثلها، قاله ا: إذاً نكثر، قال: «الله أكثر».

وعنه ﴿ القلوب أوعية، وبعضها أوعى من بعض، فإذا سألتم الله أيها الناس فاسألوء وأنتم موقنون بالإجابة فإنه لا يستجيب لعبـددعـا، عـن ظهر قلب غافلى،

إلى غير ذلك من الأحاديث الصحيحة الصريحة، فطوبى لمن رزقه الله تصالى السداد والرشاد، واليقين والتوفيق للطاعة، والنية الصالحة، والإخلاص، وامثل أمر الله تعالى، واستجاب داعيه وداعي رسوله ، ويخ بخ لمن وصله الله تعالى بقربه، والفوز برضاه، والدخول في جنته،

والنجاة من غضبه وعقابه، وفقنا الله تعالى وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات لطاعته وحسن عبادته، ورزقنا الإخلاص له وحده في القول والعمل، في السر والجهر، والسراء والضراء. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم.

وعنه هي «لا إله إلا الله حصني ومن دخل حصني أمن من عذابي». وعنه هي «أنا عند ظن العبد بي وأنا معه إذا دعاني».

وعنه ﷺ «قال الله تعالى: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه».

وفي كنز العمال: «قال الله تعالى: يا ابن آدم، إن ذكرتني في نفسك ذكرتك في نفسي، وإن ذكرتني في ملأ ذكرتك في ملأ خير منه، وإن دنوت مني شبراً دنوت منك ذراعاً، وإن دنوت مني ذراعاً دنوت منك باعاً، وإن أتينني تمشى أتيتك هرولة» حم وعبد بن حميد عن أنس.

وعنه الله عنه الله من حديث قدسي (أنا جليس من ذكرني، وحيثما التمسني عبدى وجدنى).

فاستذكروا أيها الإخوان في الله تعالى فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وانتفعوا بما تفضل به عزوجل علينا وعليكم، ولنذكر الله تعالى في السراء والضراء في كل حال وعلى كل حال، وفي كل زمان ومكان، واعلموا أن الله تعالى معنا في الليل والنهار والعشي والإبكار، بل وفي كل لحظة من اللحظات، ولححة من اللمحات، لا تخفى عليه خافية، أقرب من حبل الوريد، ويعلم ما في الصدور، فلنكن -إن شاء الله تعالى- معه ليلاً ونهاراً، وعشياً وإ بكاراً، وصباحاً ومساء، ذكراً ودعاء، واستغفاراً وصلاة، وخشوعاً وإخلاصاً، ولنعتصم بالعروة الوثقى في كل الحركات والسكنات، ولنتوكل عليه فهو حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم.

ولنبدأ ما نحن بصدده وهو الشروع في ذكر ما جمعناه من الصلوات المسنونات والمندوبات والله تعالى ولى التوفيق.

### صلاة الاستخارة

أخرج الإمام أبوطالب في أماليه: عن محمد بن منصور قال: حدثنا عبدالله بن موسى بن عبدالله بن الحسن بن الحسن عن أبيه عن جده عن أبيه عن أبيه هي قال: كان رسول الله على يعلم أصحابه الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن، كان يقول «إذا أراد أحدكم أمراً فليسمه، وليقل: اللهم، إني أستخيرك فيه بعلمك وأستقدرك فيه بقدرتك، وأسألك فيه من فضلك، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر عليه ولا أقدر، وأنت علام الغيوب. اللهم، ما كان خيراً لي في أمري هذا فارقنيه، ويسره لي، وأعني عليه، وحبه لي، وأرضني به، وبارك لي فيه فاصرفه عني، ويسر لي الخير حيث كان».

وفي الاعتصام: عن كتاب الأحكام بلغنا عن رسول الله الله الله قال «من سعادة الرجل كثرة الاستخارة».

وفيه: وبلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أنه قال: (ما أبـالي إذا استخرت الله على أي جنبي وقعت).

 وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله المستخدارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن يقول: «إذا هَمُّ أحدكم بأمر فليركم ركمتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم، إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري أو عاجل أمري وآجله، فأقدره لي ويسره، ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري أو عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني، واصرفني عنه، وأقدر لي الخير حيث كان شم رضني به. ويسمى حاجت» أخرجه البخاري وأهل السنن الأربع.

وفي كنز العمال: «من سعادة ابن آدم رضاه بمايقضي الله واستخارة الله، ومن الله، ومن شقاوة ابن آدم سخطه بما يقضي الله وتركه استخارة الله، ومن سعادة ابن آدم ثلاث، ومن شقوته الملاث المساكن الواسع، ومن شقوته المرأة السوء، والمركب السوء، والمسكن السوء، ها، في ، وابن عساكر عن إسماعيل بن عمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن جده.

وأخرج ابن السني عن أنس عن النبي ، إيا أنس، إذا هممت بأمر فاستخر ربك عزوجل فيه سبع مرات، ثم انظر إلى الذي سبق إلى قلبك فإن الخير فيه..

 قلت: ويحسن تكرار صلاة الاستخارة ثلاثاً أو سبعاً أو تسعاً أو أكثر، وكذا الدعاء المأثور في كل صلاة، والأفضل أن يكون وتراً لقوله الله «إن الله وتسريحب الوتس». وخصوصاً إذا لم يتضح أمره وينشسرح صدره لأحد حاليه.

ومن الأدعية في الاستخارة للإمام السجاد زين العابدين علي بن الحسين بن علي لأشكا من الصحيفة السجادية: «اللهم، إني أستخيرك بعلمك فصل على محمد وآله واقض لي بالخيرة، وألهمنا معرفة الاختيار، واجعل ذلك ذريعة إلى الرضا بما قضيت لنا، والتسليم لما حكمت، فأزح عنا ريب الأرتياب، وأيدنا بيقين المخلصين، ولا تسمنا عجز المعرفة عما تخيرت فنغمط قدرك ونكره موضع رضاك، ونجنح إلى التي هي أبعد من حسن العاقبة، وأقرب إلى ضد العاقبة، حبب إلينا ما نكره من قضائك، من مشيئتك حتى لا نحب تأخير ما عجلت، ولا تعجيل ما أخرت، ولا نكره ما أحبت، ولا تعجيل ما أخرت، ولا نكره ما أحبت، ولا تنجيل ما أردت علقبة، وأكرم مصيراً، إنك تفيد الكريمة، وتعطي الجسيمة، وتفعل ما تريد، وأنت على كل شيء قدير».

ومن الأدعية في الاستخارة ما وجد بخط الإسام المهدي أحمد بن يجيى بن المرتضى مؤلف البحر الزخار وغيره، وهو: اللهم، إن العلم عندك وهو محجوب عني، ولا أعلم ما اختاره لنفسي، فكن أنت المختار لنفسى، فقد فوضت إليك أمري، ورجوتك لفاقس. اللهم، خر لي خيرة لا تـورث ندماً، ولا تـزل قدماً عـن قـدم. اللهــم، خــر لي في الحركــة والسكون، ودلني على أرشد الأمور، برحمتــك يــا أرحــم الراحمــين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله.

#### صلاة الاستسقاء

قسال الله تعسال: ﴿اسْتَقْبِرُوا رَكُحُمْ إِلَّهُ كَانَ فَشَارُاهُ يُرْسِلُ السَّمَادُ عَيَّكُمْ مِسْدَرَارُاهُ وَيَسْدِدَكُمْ مِسْأَمُوالُ وَيَسْمَسَلَ لَكُمْ مَضَّالُ لَكُمْ مَضَّالُ لَكُمْ أَمَالُوا لِلَهِ لَكُمْ أَفَازًا﴾[سرج: ١٠٠٠]، وقال تعالى: ﴿وَقَاقَتُمْ اسْتَقْدُوا رَبَّكُمْ ثُمُّ قُولُوا لِلَهِ يُرْسِلُ السَّفَاءُ عَلَيْكُمْ بِعِرْزًا﴾[دوده].

وفي الاعتصام، عن شرح التجريد، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله عنه خرج يستسقي متواضعاً متضرعاً متبتلاً لم يخطب خطبتكم هذه بل دعا وصلى ركعتين، وهو في أصول الأحكام والشفاء.

وفي الاعتصام أيضاً، عن الجامع الكافي: بلغنا عن علي (تشخيها أنــه كان يصلي في الاستســقاء، ويخطب، وكان يقــول: صــلاة الاستســقاء قبــل الخطبـة، ويجهــر بـالقراءة في صــلاة الاستسـقاء، ويقــول: إذا استســقيتم فاحمدوا الله وأثنوا عليه بما هو أهله، وأكثروا الاستففار فإنه الاستسقاء.

وفي مسند الإمام زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علمي (شؤيئ؛ أنه كان إذا صلى بالناس في الاستسقاء صلى مثل صلاة العيدين، وكان يأسر المؤذنين وحملة القرآن والصبيان أن يخرجوا أمامهم شم يصلمي بالناس مثل صلاة العيد، ثم يخطب ويقلب رداءه، ويستغفر الله تعالى مائة مرة، يرفع بذلك صوته. وفي رواية أنه ﷺ خرج بالناس يستسقي فصلى بهم ركعتين، وجهر بالقراءة فيهما، وحوَّل رداءه فدعا واستسقى واستقبل القبلة.

وفي شمس الأخبار للقرشي: عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه، عن جده، عن النبي أنه خرج يستسقي فصلى ركعتين، ثم قلب رداه ورفع يديه، وقال: «اللهم صاحت ( جالنا، واغبرت أرضنا وهامت دوابنا، يامعطي الخيرات من أماكنها، ومنزل الرحمة من معادنها، وعري البركات على أهلها، بالغيث المغيث أغثنا، اسقنا أنت المستغفر الفغاصات على أهلها، بالغيث المغيث أغثنا، اسقنا أنت المستغفر اللهم فأرسل السماء علينا ديماً من تحت عرشك مدراراً واصلاً بالغيث غذاً خصباً زارعاً رائعاً، عمروع النبات، كثير البركات، قليل الآفات، غذاً خصباً زارعاً رائعاً، عمروع النبات، كثير البركات، قليل الآفات، فإنك نفاح بالخيرات. اللهم، إنك قل: ت ومتاك الله ولا اللهم ألا الأيونون إلا اللهم، لا حياة لشيء خلق من الماء إلا بالماء، اللهم وقد قنط الناس أو من قنط منهم وساءت ظنونهم، وتاهت ألبابهم، وتجيرت البهائم في مراتمها، وملت الدوران في مواطنها وعجت عجيج وتحيرت البهائم في مراتمها، وملت الدوران في مواطنها وعجت عجيج وتحيرت البهائم في مراتمها، وملت الدوران في مواطنها وعجت عجيج وتحيرت البهائم في مراتمها، وملت الدوران في مواطنها وعجت عجيج وتحيرة للذلك عظمها

<sup>(</sup>١) صاحت أي تشققت، وانصاح الثوب إذا انشق.

وذهب لحمها وذاب شحمها، اللهم فارحم حنين الحائة ، وأدين الآئة، وارحم اللهم بهائمنا البائمة، والأنعام السائمة، وقد برزنا إليك يارب نستففرك لذنوبنا ونستقيك لعيالاتنا وبهائمنا، اللهم اغفر لنا إنك كنت غفاراً، وأرسل السماء على المينا مدراراً، وزدنا قوة إلى قوتنا، وأعنا على الأعداء، ولا تقلبنا محرومين آمين اللهم آمين، وهذا الدعاء وعليك الإجابة إنك لا تخلف الميعاد آمين، قال: فو الله ما رجعنا إلى منازلنا حتى أرسل الله المطر فمكتنا بذلك ثلاثة أيام حتى إن الناس جاؤا إلى النبي يشكون خراب منازلهم، فخرج رسول الله في وهو يبتسم ويقول: «ما أسرع ما أشفقتم وجزعتم» حتى إذا كان أوسط شيء من داره رفع يديه وقال: «اللهم هاهنا، هاهنا، اللهم حوالينا ولا علينا» قال: فوالله ما أشار إلى شيء من السحاب إلا تنحت السحابة إلى ذلك الموضع.

وفي الحدائق الوردية: ذكر خطبة الإستسقاء للإمام على للطّيّة وهي: (اللهم، قد انصاحت جبالنا، واغبرت أرضنا، وهامت دوابنا، وغيرت في مرابضها، وعجت عجيج الثكالي على أولادها، وملت التردّد في مراتعها والحنين إلى مواردها، اللهم فارحم أنين الآنة، وحنين الحانة، اللهم فارحم حيرتها في مذاهبها، وأنينها في موالجها، اللهم خرجنا إليك حين اعتكرت علينا حدابير السنين، واختلفتنا تخائل الجود، فكنت الرجاء للمبتئس والبلاغ للملتمس ، ندعوك حين قنط الأنام، ومنع الغمام، وهلك السوام أن لا تؤاخذنا بأعمائنا ولاتأخذنا بلذوبنا، وانشر علينا رحمتك بالسحاب المنبق، والربيع المغدق، والنبات الموتق، سحاً وابلاً، غييه به ما قد مات، وترد به ما قد فات، اللهم سقيا منك عيية، مروية تامة عاسة طية مباركة هنيئة مربعة، زاكياً نبتها، شامراً فرعها،

ناضراً ورقها، تنعش بها الضعيف من عبادك، وتحيي بها الميت من بلادك، اللهم سقيا منك تعشب بها نجادنا، وتجري بها وهادنا، وتخصب بها جنابنا، وتقبل بها نمارنا، وتعيش بها مواشينا، وتندي بها أقاصينا، وتستعين بها ضواحينا، من بركاتك الواسعة، وعطاياك الجزيلة على بريتك المرملة، ووحشك المهملة، وأنزل علينا سماء مخضلة، مدراراً هاطلة، يدافع الودقُ منها الودقُ، ويحفز القطر منها القطر، غير خُلبير برقها، ولا جهام عارضها، ولا قَرْع ربائها، ولا شفّان ذهابها، حتى يخصب لإمراعها المجدبون، ويحا ببركتها المستون، فإنك تنزل الغيث من بعد ما قنطوا، وتنشر رحمتك وأنت الولم، الحميد)(ا).

وعـن عائشـة رضـي الله تعـالى عنهـا، قـالت: «شـكا النــاس إلى رسول الله على قحط المطر فأمر بمنبر فوضع له في المصلى ووعد الناس يوماً يخرجون فيه».

قالت عائشة: فخرج رسول الله عنى بدا حاجب الشمس فصعد على المنبر فكبر وحمد الله عزوجل، ثم قال: «إنكم شكوتم إلي جدب دياركم، واستئخار المطرعن إبان زمانه عنكم، وقد أمركم الله سبحانه أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم، ثم قال: ﴿ المَّعَدُولِلُورَبُ المَّالَمِينِ السَعِينِ اللهِ الله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله إلا إله إلا أنت الغني وغن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت علينا قوة وبلاغاً إلى حين، ثم رفع يديه حتى بدا بياض إبطيه،

<sup>(</sup>١) الحدائق الوردية الجزء الأول ص١١٩، وفي نهج البلاغة في الاستسقاء.

ثم حول إلى الناس ظهره وحول رداءه وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركتين، فأنشأ الله سبحانه وتعالى سحابة فرعدت وأبرقت ثم أمطرت بإذن الله سبحانه، فلم يأت مسجده على حتى سالت السيول، فلما رأى سرعتهم إلى الكن ضحك حتى بدت نواجذه، شم قال: «أشهد أن الله على كل شيء قدير وأني عبده ورسوله» أخرجه أبو داود وابن ماجة.

وفي رواية «كان رسول الله الله الستسقى قال: اللهم، اسق بلادك، وارحم عبادك، وانشر رحمتك، وأحي بلمدك الميت، اللهم اسقنا غيثاً مريئاً مريعاً نافعاً غير ضار عاجلا غير رائث».

وفي كنز العمال: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قحط الناس على عهد رسول الله عنها بعمامة على عهد رسول الله عنها بعن يديه، والأخرى بين منكيه، متكناً قوساً سوداه قد أرخى طرفها بين يديه، والأخرى بين منكيه، متكناً قوساً عربية، فاستقبل القبلة، فكبر وصلى بأصحابه ركمتين، جهر فيهما بالقراءة، في الأولى ﴿إِفَا الشَّسُ صُرِّرَتُ ﴾ إلى الثانية ﴿والشعن عُنه قل رداء لتنقلب السنة ثم حمد الله عزوجل وأثنى عليه، ثم رفع يده فقال: (اللهم صاحت بلادنا، واغبرت أرضنا، وهامت دوابنا، اللهم منزل البركات من أماكنها، وناشر الرحمة من معادنها بالغيث المغيث أنت المستفر للأثام، فنستغفرك للجامات من ذنوبنا، ونتوب إليك من عظيم خطابانا، اللهم أرسل السماء علينا مدراراً واكفاً مغزوراً من تحت عرشك من حيث ينفعنا، غيثاً مغيثاً دارعاً رائعاً عرعاً طبقاً غدقاً وخصباً تسرع لنا به البركات، وتقبل به الخيرات، اللهم إنك قلت به البات، وتكثر لنا به البركات، وتقبل به الخيرات، اللهم إنك قلت

في كتابك: ﴿وَمَثَنَا بِنَ الْمَاءِ اللّهِم وقد قنط الناس أو من قنط منهم وساء خلق من الماء إلا بالماء، اللهم وقد قنط الناس أو من قنط منهم وساء ظنهم وهامت بهائمهم، وعجت عجيج التكلى على أولادها إذ حبست عنا قطر السماء، فدقت لذلك عظمها، وذهب لحمها، وذاب شحمها، اللهم ارحم أنين الآنة، وحنين الحانة، ومن لا يحمل رزقه غيرك، اللهم ارحم البهائم الحائمة، والأنعام السائمة، والأطفال الصائمة، اللهم ارحم المشائخ الركع، والأطفال الرضع، والبهائم الرتع، اللهم زدنا قوة إلى قوتنا ولا تردنا محرومين، إنك سميح الدعاء، برحمتك يا أرحم الراحمين، فما فرغ رسول الله عنى حادث السماء، حتى أهم كل رجا منهم كيف ينصرف إلى منزله، فعاشت البهائم وأخصبت الأرض وعاش الناس كل ذلك ببركة رسول الله ، كر ورجاله ثقات.

وفيه: ستل أنس هل كان رسول الله الله الله يديه؟ قال: نعم شكا الناس إليه ذات يوم جمعة فقالوا: يا رسول الله، قحط المطر، وأجدبت الأرض، وهلك المال، فرفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه، وما في السماء قزعة سحاب، فما صلينا حتى إن الشاب القوي القريب المنزل ليهمه الرجوع إلى منزله، فدامت علينا جمعة تهدمت الدور، واحتبس الركبان، فنبسم النبي من سرعة ملالة ابن آدم فقال: «اللهم، حوالينا ولا علينا» ش.

وفيه: عن أنس قال: جاء أعرابي إلى النبي ، وشكا إليه قلة المطر، وجدوبة السنة، فقال: يا رسول الله لقد أتيناك وما لنا بعير ينسط

ولا صبى يصطبح وأنشد:

أتيناك والعلزاء يدمسي لبانها

وقد شسغلت أم الصبي عسن الطفسل

وألقست بكفيهما الفتسى لاسستكانة

من الجوع ضعفاً ما يمر وما يحلي

ولا شىيء مما يىأكل النساس عندنسا

سوى الحنظل العمامي والعلهزالفسل

وليسس لنا إلا إليك فرارنا

وأيسن فسرار النساس إلا إلى الرسسل

فمد رسول الله بي يدع فما رد بيده إلى نحره حتى استوت السماء بأرواقها وجاء أهل البطاح يضجون يا رسول الله الطرق فقال: «حوالينا ولا علينا» فانجلى السحاب حتى أحدق بالمدينة كالإكليل فضحك رسول الله بي حتى بدت نواجذه وقال: «لله در أبي طالب لو كان حياً لقرت عيناه، من ينشدنا قوله» فقام علي بن أبي طالب فقال: يارسول الله لعلك أردت قوله:

وأبيمض يستمسقي الغممام بوجهمه

ثمال اليتامى عصمة للأرامل

يلموذ به الهملاك ممن آل هاشم

فهــم عنــده في نعمــة وفواضــل

كذبتهم وبيست الله يسبزى محمسد

ولمسا نقساتل دونسه وننساضل

ونسملمه حتمى نصمرع حولمه

ونذهمل عمن أبنائنما والحلائسل

وفي البخاري: عن ابن عمر قال: ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه رسول الله ﷺ يستسقى فما ينزل حتى يجيش كل ميزاب.

وهو قول أبي طالب:

وأبيمض يستممقي الغممام بوجهمه

غمال اليتسامي عصمسة للأرامسل

انتهى.

وروي في أدعية الاستسقاء عدة روايات، منها ما سبق ذكره ومنها ما رواه في كنز العمال بلفظ «اللهم صاحت جبالنا، واغبرت أرضنا، وهامت دوابنا، معطي الخيرات من أماكنها، ومنزل الرحمة من معادنها، مجري البركات على أهلها بالغيث المغيث، أنت المستغفر، فنستغفرك للجامًّات من نوبنا، ونتوب إليك من عوام خطايانا، اللهم فأرسل السماء علينا مدراراً، وصل بالغيث واكفاً من تحت عرشك حيث ينفعنا ويعود علينا غيثاً مغيناً عاماً طبقاً مجللاً غدقاً خصباً رائعاً محرع النبات» ابن صصري في أمليه عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه عن جده.

ومنها من الكنز: أيضاً «اللهم، اسقنا غيثاً مغيثاً هنيثاً مريثاً عـاجلاً غـير رايث، نافعاً غير ضار، سقيا رحمة ولاسـقيا عـذاب، ولاهـدم ولاغـرق، اللهم اسقنا الغيث وانصرنا على الأعـدا» ابن شاهين عن يزيد بن رومان. وفيه: أيضاً «اللهم اسق بلادك وبهائمك، وانشر رحمتك، واحي بلدك الميت، اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مرياً مريعاً طبقاً واسعاً عاجلاً غير آجل نافعاً غير ضار، اللهم اسقنا سقيا رحمة ولاسقيا عذاب، ولا هدم ولا غرق ولا محق، اللهم اسقنا الغيث وانصرنا على الأعداء» ابن سعد عن أبي وجزة السعدي.

وبعد فصلاة الاستسقاء سنة وهي ركعتان كما تقدم، وبعضهم قال: أربعاً بتسليمتين ويجأرون بعدها بالدعاء والاستغفار، فقد جاء في الحديث الشرف والاستسقاء الاستغفاري.

قال بعض العلماء: والاستسقاء ثلاثة أنواع، أدناء الاستسقاء بالدعاء والاستغفار مطلقاً من قبل المسلمين فرادى أو مجتمعين، وأوسطه الاستسقاء بالدعاء، والاستغفار عقب كل صلاة نافلة أو فريضة، وأفضل أنواع الاستسقاء ما كان بصلاة خاصة وخطبة بعدها يعظ الإمام فيها المسلمين بالاستغفار والصدقة وصلة الرحم وأنواع البر، ويالخروج من المظالم والتوبة من المعاصي، فإن هذه الأمور سبب انقطاع الغيث، وجفاف الأنهار، وغيض العيون، وحرمان الرزق، وسبب الغضب، ونزول العقوبات من الخووع من المغالم العقوبات من الحوف والجوع، ونقص الأموال، والزرع والثمرات، بل تدمير الظالم أهلها نعوذ بالله من ذلك.

#### صلاة الاستفاثة

روى في كنز العمال: عن علي قال: لقد رأيتنا ليلة بدر وما فينا أحد إلا نائم إلا النبي الله فإنه كان يصلي إلى شجرة ويدعـو ويبكـي حتـى أصبح، وما كان فينا فارس إلا المقداد، ط، حم، ومسدد، ن،ع وابن جرير وابن خزيمة، حب، حل ، هق في الدلائل.

وفيه عن ابن عباس قال: حدثني عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم بدر نظر النبي الله أصحابه وهم ثلاثماتة ونيف، ونظر إلى المشركين فإذا هم ألف وزيادة، فاستقبل النبي القبلة ومد يديه وعليه رداؤه وإزاره، ثم قال: «اللهم أنجز ما وعدتني، اللهم انجز ما وعدتني، اللهم إنك إن تهلك هذه العصابة (من الإسلام) فلا تعبد في الأرض أبداً» فمازال يستغيث ربه ويدعوه حتى سقط رداؤه فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فرده، ثم التزمه من ورائه، ثم قال: يا نبي الله، كفاك مناشدتك لربك، فإنه سينجز لك ما وعدك، وأنزل الله تعالى عند ذلك إلاَّ تَستَعِيمُونَ رَبِكُمُ فَانَهُ سَبِيمُونَ اللهُ عَمَالُهُ مَنْ النَّلُ مِكْ تَرْقِيمُ مَنْ اللهُ عَمَالُهُ مَنْ النَّلُ مَنْ منهم سبعون رجلاً وأسر منهم سبعون رجلاً وأسر منهم سبعون رجلاً وأسر منهم سبعون رجلاً وأسر منهم سبعون رجلاً.

وفيه: عن عبدالله بن جعفر قال: لما توفي أبو طالب خرج النبي الله ماشياً على قدميه فدعاهم إلى الإسلام فلم يجيبوه، فانصرف فأتى شجرة فصلى ركمتين، ثم قال: «اللهم، إليك أشكو ضعف قوتي، وقلة حيلني، وهوانسي على الناس، يا أرحم الراحمين أنت أرحم بي،

إلى من تكلني، إلى عدو يتجهمني، أم إلى قريب ملكته أمري، إن لم تكن غضباناً علي فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي غضبك، أو يحل عليَّ سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولاقوة إلا بك، عد.

قال شيخنا شيخ الإسلام بجد الدين بن محمد في التحف في لحجة عن وقعة الجمل: وكان أمير المؤمنين علي الشخطة في آخر موكب من مواكب الرايات، وفي موكبه الحسن والحسين ومحمد بن الحنفية وعبدالله بن جعفر وغيرهم من فتيان بني هاشم، والمشاتخ من أهل بدر من المهاجرين، والانصار وغيرهم، فساروا حتى وصلوا الموضع المعروف بالزاوية، فصلى أمير المؤمنين أربع ركعات، وعفر خديه على التراب، وقد خالط ذلك دموعه، شم رفع يديه يدعو: (اللهم رب السماوات وما أظلت، والأرضين وما أقلت، ورب العرش العظيم، هذه البصرة أسألك من خيرها، وأعوذ بلك من شرها، اللهم أنزلنا فيها خير منزل وأنت غير المنزلين).

## صلاة الأبرار

روي عن عثمان بن أبي الأسود مرسلاً عنه رسلاة الأبرار ركمتان إذا دخلت بيتك وركمتان إذا خرجت ذكره السيوطي في الجامع الصغير، وفي كنز العمال: «إذا دخلت منزلك فصل ركمتين يمنعانك مدخل السوء، وإذا خرجت من منزلك فصل ركمتين يمنعانك مخرج السوء» ن عن أبي هريرة.

وفي الجامع الصغير: «إذا خرجت من منزلك فصل ركعتين تمنعانك خرج السوء، وإذا دخلت إلى منزلك فصل ركعتين تمنعانك مدخل السوء» البزار، هب، عن أبي هريرة.

وفي كنز العمال: ﴿أما صلاة الرجل في بيته فنور فنوروا بيوتكم›› حم، هـعن عمر.

ومنه: «نوروا منازلكم بالصلاة وقراءة القرآن» هب عن أنس.

ومنه: «لا تتخذوا بيوتكم قبوراً صلوا فيها» حم عن زيد بن خالد.

ومنه «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، ولا تجعلوها عليكم قبـوراً» ابن نصر في كتاب الصلاة عن عائشة.

ومنه: «اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم، واعمروها بالقرآن، فـإن أفقـر البيوت بيت لايقرأ فيه كتاب الله عزوجل<sub>»</sub> الديلمي عن أبي هريرة.

ومنه: أيضاً «أكثر الصلاة في بيتك يكثر خير بيتك، وسلم على من لقيت من أمني تكثر حسناتك» هب عن أنس.

ومنه: «إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيباً من صلاته فإن الله تعالى جاعل في بيته من صلاته خيراً» حم، م، ه عن جابر قط فى الأفراد عن أنس.

# صلاة اثنتي عشرة ركعة في اليوم

روى في حلية الأولياء بسنده قال: حدثنا زرارة بن أبي الحيلال العتكي قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقبول: سمعت أرسول الله من يقبول: «من صلى في اليوم والليلة اثنتي عشرة ركعة حرم الله على النارى قال: فما تركتها بعد.

وفي كنز العمال: «من ثابر على اثنتي عشرة ركعة من السنة بنى الله له بيتاً في الجنة، أربع ركعات قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغـرب، وركعتـين بعـد العشـاء، وركعتـين قبـل الفجـر،، ت، ن، هـ.، عن عائشة.

وفيه: «من صلى اثنتي عشرة ركعة في كل يوم بنى الله له بيتاً في الجنة، أربع ركعات قبل الظهر، واثنتان بعدها، واثنتان قبل العصر، واثنتان بعد المغرب، واثنتان قبل الصبح» ن، حب، ك ، عن أم حبيبة.

وفيه: «من صلى في يـوم اثنــتي عشـرة ركعـة حـرم الله لحمـه علــى النانع، عن أنس.

## صلاة الأعمى

عن عثمان بن حنيف رضي الله عنه قال: جاء أعمى إلى رسول الله هي فقال: يا رسول الله، ادع الله لي أن يعانيني، قال: «إن ششت دعوت وإن شتت صبرت فهو خير لك» قال: فادعه، قال: فأمره أن يتوضأ وأن يحسن الوضوء، ويصلي ركعتين، ثم يدعو: «اللهم، إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي، اللهم شفعه فيُّ،، فدعا بهذا الدعماء فقام وقد أبصر انتهى. من تحفة الذاكرين

وفي المستدرك: عن عثمان بن حنيف أن رجلاً ضريراً أتى النبي و النبي الله الله أن يعافيني. فقال: «إن شئت أخرت ذلك، وهو خير لك، والله أن يتوضأ فيحسن وضوءه وإن شئت دعوت قال: فادعه. قال: فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء، فيقول: «اللهم، إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني توجهست بلك إلى ربي في حاجتي هذه فتقضى لي، اللهم شفعه في وشفعني فيه قال على شرطهما.

وأخرج ابن السني، عن عثمان بن حنيف رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله في واقدا جاء إليه رجل ضرير فشكا إليه ذهاب بصره فقال رسول الله في: «ألا تصبر؟» قال: يا رسول الله ليس لي قائد وقد شقً عليً، فقال النبي : «الت المضأة فتوضأ وصلً ركمتين ثم قل: اللهم، إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد اللهم، يانبي الرحمة يامحمد إني أسابك إلى ربي عزوجل فتجلي عن بصري، اللهم شفعه في، وشفعني في نفسي».

قال عثمان: وما تفرقنا ولاطال بنا الحديث حتى دخـل الرجـل كأنه لم بكن ضريراً قط.

### حكاية عجيبة

روي عن الدينوري أن رجلاً من الصالحين دخل قرية من القرى في المساء وسال أهلها أن يستضيفوه تلك الليلة ابتضاء وجه الله تعالى، فلم يلتفت إليه أحد، وإذا برجل أعمى يجناز الطريق، فسمع سؤال الرجل للناس، فقال: له أنت ضيفي واصطحبه إلى منزله وأكرمه، فلما كان نصف الليل قام الأعمى من نومه وسمع الرجل يناجي الله تعالى بهذه الكلمات، اللهم رب الأرواح الفائية، والأجساد البالية، أسألك بطاعة الأرواح الراجعة إلى أجسادها، الملتمة بعروقها، ودعوتك الصادقة فيهم، وأخذك الحق منهم، وقيام الخلق كلهم من مخافتك، وشدة سلطانك ينتظرون قضاءك فيخافون عذابك، أسألك أن تجمل النور في بصري، والإخلاص في عملي، والشكر في قلبي، وذكرك في لساني بالليل والنهار ما أبقيتني بالله يا رب العالمين، ولاحول ولا قوة إلا بالله العلمي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الراشدين وسلم تسليماً كثيراً آمين، فألم من الأعمى أن يحفظ الدعاء ثم قام وتوضأ وصلى ركعتين، ثم دعا بهذا الدعاء فما أصبح الصبح إلا وقد رد الله بصره، فطلب الأعمى ذلك الرجل الفقير فلم يجده فعلم أنه من أولياء الله تعالى.

## أفضل الصلاة بعد الكتوبة

عن أبي هريرة عنه رأفضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة في جوف الليل، وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم» م، ع، الروياني في مسنده طب عن جندب.

# صلاة أم داود ودعاء الاستفتاح

روى السيد العلامة جحاف في مجموع له قال: ذكر السيد العلامة صارم الدين إبراهيم بن محمد رضي الله عنه في آخر باب صلاة الخوف من كتاب (هداية الأفكار): بسم الله الرحمن الرحيم أخبرنا الإمام ظهير الدين، قال: حدثني إبراهيم بن عبدالله، قال: حدثنني فاطمة بنت عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي صلوات الله عليهم بعد قتل ابنيه إبراهيم ومحمد جعل ابني داود مكبلا بالحديد، فغاب عني حيناً بالعراق لم أسمع له خبراً، وكنت أدعو الله وأتضرع إليه وأسأل أهل الجد والاجتهاد والعباد معاونتي بالدعاء، قالت: فدخلت يوماً على أبي عبدالله جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام أعوده من علة وجدها، فسألته عن حاله ودعوت له، فقال: يا أم داود، ما فعل داود -وكنت أرضعته بلبن بعض نسائه-، فقلت: إن داود قد فارقني منذ مدة طويلة وهو عبوس بالعراق، فقال: فأين أنت عن دعاء الاجابة من ساعته، وليس لصاحبه عند الله سوى الإجابة والجنة، فقلت:

فقال: يا أم داود، قد دنا الشهر المعظم شهر رجب وهو شهر مسموع فيه الدعاء، فصومي ثلاثة الأيام البيض: ثالث عشر، ورابع عشر، وخامس، عشر تما أغتسلي في اليوم الثالث وقت الزوال وصلي صلاة الزوال ثمان ركعات تحسنين قنوتهن، شم تصلين الظهر وبعد الظهر ركعين، ثم صلي ثمان ركعات، ثم صلي العصر واستقبلي القبلة واقرئي الحمد مائة مرة، ثم اقرأي سورة الأنعام،

وبني إسرائيل، وسورة الكهف، ويس، والصافات، وحم السجدة، وحم عسق، وحم الدخان، وسورة الفتح، وسورة الواقعة، وتُبَارُكَ الَّذِي بِيدِهِ الْمُلْكُ، ون، وإذا السَّمَاءُ انشَقْتُ وما بعدها إلى الحمد، فإذا فرغت من ذلك وأنت مستقبلة القبلة فقولى: صدق الله الذي لا إله إلا هـو الحـي القيوم ذو الجلال والإكرام، الحليم الكريم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ويلغت رسله رسالاته وأنا على ذلك من الشاهدين، اللهم لك الحمد ولك المجد، ولك الفخر ولك النعمة، ولك الرحمة وليك المهابة، ولك العظمة ولك السلطان، ولك الامتنان ولك التسبيح، ولك التهليل ولك التقديس، ولك التكبير ولك ما يرى وما لا يرى، ولك ما فوق السماوات العلى، ولك ما تحت الثرى، ولك الآخرة ولك الأولى، ولك ما ترضى من الثناء ولك الحمد والشكر والنعماء، اللهم صلِّ على جبريل أمينك على وحيك، والقوى على أمرك، والمطاع في سماواتك ومحال كراماتك، والمتحمل لكلماتك، والناصر لأنبيائك، والمدمر لأعدائك، اللهم صلِّ على ميكائيل ملك رحمتك، والمخلوق لرأفتك، والمستغفر لأهل طاعتك، اللهم صلِّ على إسرافيل كافل عرشك، وصاحب الصور المنتظر لأمرك، الوجل المشفق من خيفتك، اللهم، صلِّ على حملة العرش الطاهرين، وعلى السفرة الكرام البررة، وعلى ملائكتك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم صلِّ على أبينا آدم، بديع فطرتك الذي أكرمته بسجود ملائكتك، وأنخته جنتك، اللهم صلِّ على أمنا حواء المطهرة من الدنس، المترددة بين مجال القدس، اللهم صلِّ على هابيل وشيث وإدريس ونوح وإبراهيم وموسى وهارون ويوشع والخضر وذي القرنين ويونس وإلياس واليسع وذي الكفل ولوط وداود وسليمان وزكريــا ويحيى وشعيب وأرميا وهود وصالح وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ولقمان والأسياط وأبوب وطالوت وجرجيس ودانيال وعزير وعسي وشمعون والحواريين والأتباع، اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد وعلى الشهداء والسعداء وأثمة الهدى، وعلى الأبدال والأوتاد، والسياح والعباد، والصالحين والزهاد، وأهل الجد والاجتهاد، وخص محمداً وأهمل بيته بأفضل صلاتك، وأفضل كراماتك، وبلغ روحه تحية وسلاماً وزيادة وفضلاً وشرفاً وكرماً، حتى تبلغه أعلى درجات أهل الشرف من النبين والمرسلين والأفاضل المقربين، اللهم صل على من سميتُ ومن لم اسم من ملائكتك، وأنبيائك ورسلك وأهل طاعتك، وواصل اللهم صلواتي إليهم وإلى أرواحهم، واجعلهم إخواني فيك، وأعواني على دعائك، وأستشفع بكرمك إلى كرمك، وجودك إلى جودك، وبرحمتك إلى رحمتك، وبأهل طاعتك إليك، اللهم إنى أسألك بكل ما سألك واحد منهم من مسألة شريفة غير مردودة، وما دعوك به من دعوة مجابة غير مخيبة يا الله يا رحمن يا رحيم، يا حكيم يا كريم، يا حليم يا عظيم، يا جليل يا جميل، يا كفيل يا وكيل، يا مقيل يا مجير، يا جميل يا منير، يا خبير يا متين، يا مزيل يا مجيد، يا كبير يـا قدير، يابصير ياشكور، يابر ياظاهر، ياساتر ياميط، ياحفيظ ياقريب، يا ودود يا حميد، يا مبدئ يا معيد، يا شهيد يا محسن، يا مجمل يا منعم، یا مفضل، یا قابض یا باسط، یا هادی یا مرسل، یا مرشد یا مسدد، يا معطى يا مانع، يا دافع، يا باقى يا خلاق، يا وهاب يا تواب،

یا فتاح یا نفاح، یا فتاح، یا من بیده کل مفتاح، یا رؤوف یا عطوف، يا كافي باشافي، يا وافي، يا حيى يا مهيمين، يا عماد، يا جيار يا متكبر، ياسلام يامؤمن، يا واحد يا أحد، يا فرد يا صمد، يا قدوس، يا ناصر يامؤنس، ياباعث ياوارث، ياعالم ياحاكم، ياباري يامصور، يا مسلم، يا مستجيب، يا دائم يا قائم، يا حكم يا حكيم، يا جواد يا برُّ، يا ساتر يا عادل، يا فاصل يا ديان، يا حنان يا منان، يا من علا فاستعلى فكان بالمنظر الأعلى، يا من قرب فدنا، وبعد فَنَأَى، وعلم السر وأخفى، يا من له التدبير والمقادير، يا من العسير عليه يسير، يا من هو على ما يشاء قدير، يا مرسل الرياح، يا فالق الإصباح، يا باعث الأرواح، يا ذا الجود والسماح، ياراد ما فات، يا ناشر الأموات، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا حي حين لا حي، يا حي يا محيى الموتى، لا إله إلا أنت، يا بديع السماوات والأرض، يا إلهي صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وارحم ذلى وانفرادي وفاقتي، وخضوعي بين يديك، واعتمادي عليك وتضرعي إليك، أدعوك دعاء الخاضع الذليل، الخاشع الخائف، المشفق، البائس الفقير، المتحير الحقير، العائذ المستجير، المقر بذنيه، المستغفر لذنيه، دعاء من أسلمته ثقته، ورفضته أحبته، وعظمت فجعته، دعاء ضعيف حزين، بائس مسكين، اللهم وأسألك بأنك ملك مقتدر، وأنك على ما تشاء من أمرك يكن، وأنك على ذلك قدير، وأسألك بحرمة الشهر الحرام، والمشاعر العظام، والبلد الحرام، وقير نسك النظيلا، يامين وهب الآدم شيث، وإبراهيم إسماعيل وإسحاق، يا من رد يوسف على يعقوب، ويا من كشف بعد البلاء ضُرُّ أيوب، ويا رادُّ موسى على أمه، ويا زائد الخضر

في علمه، ويا من وهب لداود سليمان، ولزكريا يحيى، ولمريم عيسى، ما حافظ بنت شعب، ما كافل ولد موسى، أسألك أن تصلى على محمد وعلى آل محمد، وأن تغفر ذنوبي كلها، وتجيرني من عذابك، وتوجب لي رضوانك وأمانك وغفرانك وحنانك وإحسانك، وأسألك أن تفك كل حلقة بيني وبين من يؤذيني، وتفتح كل باب، وتلين لي كل صعب، وتسهل كل عسير، وتخرس عني لسان كل ناطق بسوء، وتكبت عني كمل باغ، وتمنع منى كل ظالم، وتكفيني كل عائق يحاول تفريقاً بيني وبين طاعتك، ويثبطني عن عبادتك، يامن ألجم المتمرديين، وقهر عتاة الشياطين، وأذل رقاب المتجبرين، ورد كيد المتسلطين عن المستضعفين، أسألك بقدرتك على ما تشاء، وتسهيلك لما تشاء أن تعجل قضاء حاجتي عا تشاء، ثم اسجدي على الأرض وعفري خديك وقولي: اللهم لك صليت، ولك سجدت، وبك آمنت، فارحم ذنبي وفاقتي، واجتهدي أن تسفح عيناك بقدر رأس إبرة، فإن ذلك آية الإجابة، واحفظى ما أعلمك، واحذري أن تعلمي هذا الدعاء أحداً عن يدعو به بغير حق، فإن فيه اسم الله الأعظم الذي إذا دعى به أجاب، وإذا سئل به أعطى، ولو أن السماوات والأرض كانتا رتقاً والبحار من ورائهم، وكان ذلك من دون حاجتك، لسهل الله تعالى الوصول إلى ذلك، ولو أن الجن والإنس أعداؤك لكفاك الله مؤونتهم، وذلل لك رقابهم إن شاء الله عزوجل.

قالت فاطمة بنت عبدالله بن إبراهيم الأشخ؛ فكتبت الدعاء وانصرفت ودخل شهر رجب ففعلت كما أمرني الرشخي؛ ثم رقدت، فلما كان إلى آخر الليل رأيت في نومي كأن من صليت عليه من الملائكة والنبيين والشهداء والصالحين ومحمد ين يقول: يا أم داود، كلهم يستغفرون لك، أبشري فكل من ذكرت أعوانك وإخوانك ومبشروك بنجح حاجتك، فأبشري فالله يحفظ ولدك ويرده عليك، قالت: فانتبهت من نومي فمالبثت إلا مسافة الطريق من العراق إلى المدينة للراكب المجد حتى قدم علي ولدي وأثقل قيد، وذلك يوم النصف من رجب إذ رأيت في المنام كأن الدنيا فقت لي، فرأيتك على حصير صلاتك، وحولك رجال رؤوسهم في السماء وأرجلهم في الأرض، عليهم ثياب خضر يسبحون الله حولك، وقال قائل منهم حسن الوجه، نظيف الياب، طيب الرائحة، خلته جدي رسول الله عنها يا بن العجوز الصالحة الشريفة استجاب الله لأمك فيك دعاها، فانتبهت ورسل أبي الدوانيق بإذن الله على الباب، فأدخلت عليه جوف الليل، وأمر بفك الهيد عني والإحسان إليَّ، وأمر لي بخمسين في جوف الليل، وأمر بفك الهيد عني والإحسان إليَّ، وأمر لي بخمسين عمد الصادق (شهر بعن يومي، قالت: فقلت لأبي عبد الله جعفر بن

فقال: يوم عرفة وإن وافق ذلك اليوم يوم الجمعة لم يفرغ صاحبه منه حتى يغفر الله تعالى له، وفي كل شهر إذا أراد ذلك صام أيـام البيـض ويدعون به إلى آخره كما وصفت.

### تم ذلك بعون الله تعالى وفضله وكرمه.

قال في الأصل المنقول منه هذا: وسند هذا الدعاء نفع الله تعالى به من طريق الشيخ العارف محيي الدين محمد بن أحمد بن الوليد القرشمي رحمه الله تعالى قال: أخبرنا الإمام المتوكل على الله تعالى أحمد بن سليمان بن عمد بن المطهر بن علي بن الناصر بن الهادي إلى الحق الشّيطة ، قال: حدثني الشيخ الفقيه العلامة زيد بن الحسن البيهقي رحمه الله تعالى ، قال: حدثني الشيخ الإمام ظهير الشيخ الإمام ظهير الشيخ الإمام ظهير الدين أبو نصر محمد بن علي بن محمد الرازي رحمه الله تعالى ، قال: أخبرنا الإمام أبو القاسم عبد الله بن عبيد الله (() الحسكاني رحمه الله تعالى ، قال: حدثني أبو القاسم علي بن محمد العمري ، قال: حدثنا محمد بن علي بن الحسن الفقيه أبو جعفر ، قال: حدثنا محمد بن إسحاق بن الحسن الموسوي ، قال: حدثني أبو محمد عبد الله بن علي العلوي ، قال: حدثني إبراهيم بن علي العلوي ، قال: حدثني إبراهيم بن عبد الله وذكر السند المقدم.

قلت: وقد سألت شيخنا العلامة شيخ الإسلام مجد الدين بن محمد بن منصور المؤيدي رضي الله عنه عن هذا الدعاء والصلاة، فقال: صحيحة بسندها عن الإمام أحمد بن سليمان رضوان الله تعالى وسلامه عليه إلى الإمام جعفر الصادق رضوان الله تعالى وسلامه عليه إلى الدعاء فالله تعالى يقول (الاغوبي أستجب لكم (نازنه) ويقول سبحانه وتسالى: ﴿وَإِذَا سَأَلُكُ عَبَادِي عَنِي مَلِي قَرِيب أَجِب دَهْرة الداع إذَا وَقَل سبحانه فَيَس وَيُوبول عن تعالى عَلَى مَلِي عَلَى مَلِيب أَلْه عِلى عَنَى قاتل: ﴿أَكُنْ عَلِيب المُعلم إِذَا دَعَالَ ﴿ وَأَكُنْ السُورَ ﴾ [الداعد] فلا يطلب من الداعي إلا الاستجابة لله تعالى، والإبان والإخلاص، والنية الصالحة والإلحاح.

<sup>(</sup>١) في لوامع الأنوار ٣١٩/١: عبيد الله بن عبد الله.

## صلاة الأوابين

قال في غريج أمالي الإمام أحمد بن عيسى: أخرجه ابن أبي شببة، وأحمد، وعبد بن حميد، ومسلم، وأبو داود، والطيالسي، والدارمي، وابن خزيمة، وابن حبان، عن زيد بن أرقم، وعبد بن حميد، وسمويه عن عبد الله بن أبي أوفي.

وفي مسند الدارمي: عن زيد بن أرقم: أن رسول الله وصح خرج عليهم وهم يصلون بعد طلوع الشمس، فقال وصلة الأوابين إذا أرمضت الفصال».

قال في التخريج: إسناده على شرط مسلم، ومعنى ترمض الفصال يشتد حر النهار فتجد الفصال حر الرمضاء.

قال في الروض النضير: أورد السيوطي في جامعه الكبير في مستد علي (هلي عن الأصبغ بن نباتة قال: أبصر علي أناساً يصلون صلاة الضحى حين بزغت الشمس، فقال: تخيروا صلاة الأوابين، قالوا: وما صلاة الخوابين؟ قال: (صلاة الأوابين ركعتان، وصلاة المسبحين أربع، وصلاة الخاشمين ست، وصلاة الفتع نمان ركعات صلاة رسول الله و يوم فتح مكة، وصلاة مريم بنت عمران اثننا عشرة ركعة من صلاها في يوم بنى الله له يتاً في الجنة)، أخرجه أبو القاسم المناديلي في جزئه.

وفي الـروض أيضاً قـال: وفي مسـند الدارمـي عـن زيــدبــن أرقــم

أن رسول الله على خرج عليهم وهم يصلون بعد طلوع الشمس فقال رسول الله على: «صلاة الأوابن إذا أرمضت الفصال».

وكان ابن مسعود يصلي بعد الزوال ثمان ركعات، ويقول: إنهن يعدلـن بمثلهن من قيام الليل.

قيل: وسر هذا والله أعلم أن انتصاف النهار مقابلاً لانتصاف الليل وهما وقتا قرب ورحمة، فهذا وقت تفتح فيه أبواب السماء، ويدل عليه حديث ثوبان «أن رسول الله كان يستحب أن يصلي بعد نصف النهان»، فقالت عائشة: يارسول الله، أراك تستحب الصلاة هذه الساعة، قال: «تفتح فيها أبواب السماء، ونظر الله تبارك وتعالى بالرحمة إلى خلقه، وهمي صلاة كسان يحسافظ عليها آدم ونسوح وإبراهيم

وفي الروض أيضاً: وأخرج البيهقي بسنده إلى إسرائيل عن عاصم بن ضمرة قال: سألت علياً رضي الله عنه عن تطوع رسول الله عليه بالنهار فقال: من يطبق ذلك منكم؟

قلنا: نأخذ به ما أطقنا.

قال: كان يمهل حتى إذا كانت الشمس من قبل المشرق كهيأتها من قبل المشرق كهيأتها من قبل المغرب عند العصر قام فصلى ركعتين، ثم يمهل حتى إذا ارتفعت الشمس وحلقت وكانت من المشرق كهيأتها من المغرب عند الظهر قام فصلى أربع ركعات يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعم من المؤمنين والمسلمين، ثم يمهل حتى إذا زالت الشمس صلى أربع ركعات قبل الظهر يفصل بمشل ذلك ثم يصلي الظهر، ثم يصلي بعدها

ركعتين، ثم يصلي قبل العصر أربع ركعات يفصل بـين كـل ركعتـين يمثل ذلك، فهذه ست عشرة ركعة تطوع رسول الله ﷺ بالنهار وقلمــا يداوم عليها، تفرد به عاصم بن ضمرة عن علمي رضى الله عنه.

وندب الدعاء في ذلك الوقت لما أخرجه ابن عدي في كامله عن ابن أبي أوفى عنه را الله فيات الأفياء، وهبت الأرواح فاسألوا الله حواتجكم فإنها ساعة الأوابين».

وفي كنز العمال: عن علي قال: إذا مالت الأفياء، وراحت الأرواح فاطلبوا الحواثج إلى الله فإنها ساعة الأوابين وقــرأ﴿فَإِنَّهُ كُانَ لِلأَوَّاهِمَتُ غُونًا﴾[الإسنادة] ش وهناد.

# صلاة الآيات والزلازل

روى في كنز العمال: عن علي رضي الله تعالى عنه أنه صلى في زلزلة ست ركمات في أربع سجدات، خمسس ركمات وسجدتين في ركمة، وركمة وسجدتين في ركعة، الشافعي وقال: لو ثبت هذا الحديث عندنا عن على لقلنا به (ق) وقال هو ثابت عن ابن عباس.

وفي الكنز: أيضاً عن عبدالله بن الحارث أن عبدالله بن عباس بينما هو بالبصرة وهو أمير عليها استعمله علي بن أبي طالب إذ زلزلت الأرض فانطلق إلى المسجد والناس معه، فكبر أربع ركعات يطيل فيهن القراءة، ثم ركم، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ثم كبر أربعاً يطيل فيهن القيام، ثم ركع ثم قال: سمع الله لمن حمده، ثم كبر أربعاً يطيل فيهن القيام، ثم ركع، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ثم سجد سجدتين، ثم قام فكبر أربعاً يطيل فيهن القيام، ثم ركع، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ثم قام فكبر أربعاً يطيل فيهن القيام، ثم ركع، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ثم فكبر أربعاً يطيل فيهن القيام، ثم ركع، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ثم سجد سجدتين فكانت أربعاً وعشرين تكبيرة وأربع سجدات، وقال هذه صلاة الآيات، ابن جرير.

وفيه أيضاً: عن عبدالله بن الحارث أن الأرض زلزلت بالبصرة فقام ابن عباس فصلى بهم فركع ثلاث ركعات ثم سجد سجدتين ثم قام فركع ثلاثاً ثم سجد سجدتين (ابن جرير).

وفيه: أيضاً عن عبدالله بن الحارث قال: صلى بنا ابن عباس بالبصرة في زلزلة كانت ، صلى ست ركعات في ركعتين فلما انصرف قال: هكذا صلاة الآيات، ابن جرير.

وفي السدر المنشبور: عسن قتسادة في قولسه تعسالي ﴿وَمُمَا مُرْصِيلٌ بِالآيَاتِ إِلاَّ تُعْوِيغًا ﴾[«سره:٥٠) قال: إن الله يخوف الناس بما شاء من آياته لعلهم يعتبرون أو يذكرون أو يرجعون.

ذكر لنا أن الكوفة رجفت على عهد ابن مسعود رضي الله عنه، فقال: يا أيها الناس، إن ربكم يستعتبكم فاعتبوه.

وفي كنز العمال: «إنما الآيات تخويف يخوف الله بهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة» ق عن قبيصة. وفيه: «إن هذه الآيات التي يرسل الله لاتكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يرسلها يخوف بها عباده، فإذا رأيتم منها شيئاً فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفار» ق ، ن ، عن أبي موسى.

#### صلاة بعد السواك

جاء في كنز العمال: «الوضوء شطر الإيمان، والسواك شطر الوضوء، ولولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ركعتان يستاك فيهما العبد أفضل من سبعين ركعة لايستاك فيهما» ش عن حسان بسن عطبة مرسلاً.

وفيه: أيضاً «الركعتان بعد السواك أحب إلي من سبعين ركعــة قبــل السواك»حب عن عائشة.

# صلاة في البرية

في كنز العمال: «ثلاثة مواطن لاترد فيها دعوة رجل يكون في برية حيث لا يراه أحد إلا الله فيقوم ويصلي، ورجل يكون معمه فئة فيفر عنه أصحابه فيثبت، ورجل يقوم من آخر الليسل» ابن مندة وأبو نعيم في الصحابة عن ربيعة بن وقاص.

وفي حلية الأولياء: ترجمة كوزبن وبرة الحارثي عسن شمبرمة قـال: صحبت كرزاً في سفر وكان إذا مر ببقعة نظيفة نزل فصلى.

### صلاة بعد صلاة الجمعة

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مـع رسـول الله الله ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد الجمعة، وركعتـين بعـد المغـرب، وركعتين بعد العشاء، متفق عليه.

وفي رواية عنه 🗱 «إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعاً».

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ ﴿إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعاً, رواه مسلم.

وفي كنز العمال: «من كان مصلياً بعد الجمعة فليصل أربعاً فإن عجل بأحدكم حاجة فليصل ركعتين» الخطيب عن أبي هريرة.

وفيه: «من كان منكم مصلياً بعد الجمعة فليصل أربعاً فإن كان له شغل فركعتين في المسجد وركعتين في البيت» حب عن أبي هريرة. وفي المستدرك: عن عطاء عن ابن عمر قال: كان إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين، ثم تقدم فصلى أربعاً، فإذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين، ولم يصل في المسجد فقيل له، فقال: «كان رسول الله عليه يفعل ذلك».

وفيه: عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء أنه رأى ابن عمر يصلي يوم الجمعة فيتقدم عن مصلاه الذي صلى فيه الجمعة قليلاً غير كثير فيركع ركعين، قال: ثم يمشي أنفس من ذلك فيركع أربع ركعات، قلت لعطاء كم رأيت ابن عمر يصنع ذلك؟ قال: مراراً.

#### صلاة بعد العصر

في كنز العمال: عن أم سلمة قالت: صلى رسول الله الله الله العصر في بيتي ركعتين فقلت له: ما هاتان؟ فقال: «كنت أصليهما قبل المصرى، بن جرير.

وفيه: عن أم سلمة قالت: لم أر رسول الله شك صلى بعد العصر قط إلا مرة جاء، ناس بعد الظهر فشغلو، في شيء فلم يصل بعد الظهر شيئاً حتى صلى العصر فلما صلى العصر دخل بيتي فصلى ركعتين، عب.

وفيه: عن عروة بن الزبير قال: أخبرني تميم الداري أنه ركع ركمتين بعد العصر بعد نهي عمر فأناه فضربه بـالدرة، فأشـار إليه تميـم أن اجلـس وهو في الصلاة فجلس عمر حتى فرغ تميم، فقال لعمر: لِمَ ضربتني؟

قال: لأنك ركعت هاتين الركعتين وقد نهيت عنهما.

قال: فإني صليتهما مع من هو خير منك مع رسول الله ، فقال عمر: إنه ليس بي إياكم أيها الرهط ولكني أخاف أن ياتي بعدكم قوم يصلـون مابين العصـر إلى المغـرب حتى يمـروا بالسـاعة الـتي نهــى رسول الله ، في أن يصلوا فيها كما وصلوا بين الظهر والعصر، ثم يقولون قد رأينا فلاناً وفلاناً يصلون بعد العصر، ابن جرير.

وفيه: عن ابن سيرين أن أبا أيوب كان يصلي بعد العصر ركعتين فنهاه زيد بن ثابت فقال: إن الله لا يعذبني على أن أصلي ولكن يعذبني على ألا أصلي فقال: إني آمرك بهذا وأنا أعلم أنك خير مني وما عليك بأس أن تصلي ركعتين بعد العصر ولكن أخاف أن يراك من لايعلم فيصلى في الساعة التي حرم فيها الصلاة، ابن جرير، كر.

وفيه: عن عائشة قالت: صلاتان ما تركهما النبي الله في بيتي قط ركعتين قبل الفجر وركعتين بعد العصر، ابن عساكر.

وفيه: عن زيد بن خالد الجهني أنه رءاه عمر بن الخطاب وهو خليفة يركع بعد العصر ركعتين فمشى إليه فضربه بالدرة وهو يصلي كما هو، فلما انصرف، قال زيد: اضرب يا أمير المؤمنين فو الله لا أدعها أبداً، إذ رأيت رسول الله على يصليها، فجلس عمر وقال: يا زيد بن خالد، لولا أني أخشى أن يتخذهما الناس سلماً إلى الصلاة حتى الليل لم أضرب فيهما، عب.

#### صلاة بعد صلاة العيد

عن أبي سعيد «كان رسول الله الله الله عن أبي العيد شيئاً فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين» أخرجه ابن ماجة.

وفي المستدرك: عن أبي سعيد كان رسول الله الله الله الله المصلى من المصلى ملى ركعتين

### صلاة بعد العشاء الآخرة

عن ابن عمر قال: صليت مع رسول الله ، وكعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. متفق عليه.

وفي حلية الأولياء: أنه جاء رجل إلى عطاء، فقال: يــا أبـا محــد، إن طاووساً يزعم أن من صلى العشاء ثـم صلى بعدهـا ركعتين يقــرأ في الأولى تنزيل السجدة، وفي الثانية ﴿تَكَارَكُ الَّذِي يَمِيهِ النَّمَلُكُ﴾[سن:١] كتـب لـه مثل وقوف ليلة القدر، فقال عطاء: صدق طاووس ماتركتها.

وفي كنز العمال: «من صلى أربع ركعات خلف العشاء قرأ في الركعتين الأولت بن ﴿قُولَ يَاأَلُهُمُا الْكَائِرُونَ﴾ و﴿قُولَ هُـوَ اللَّهُ أَحَدُ﴾ وقــرأ في الركعت بن الآخرتين﴿قَارَكُ الَّذِي يَهْمِو النَّمَلُكُ﴾ و﴿الم ٥ تَعْوِلُ﴾ كتبن له كأربع ركعات من ليلة القدر، ابن نصر وأبو الشيخ طب عن ابن عباس.

وفيه: «من صلى الغشاء في جماعة وصلى أربع ركعات قبل أن يخرج من المسجد كان عدل ليلة القدر» طب عن ابن عمر. وفيه: «من صلى أربع ركعات بعد العشاء ثم أوتر فنام على وتره فهو في صلاة حتى يصبح» الديلمي عن أبي هريرة.

وفي الترمذي: عن عبدالله بن شقيق قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله على فقالت: كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ثنتين، وبعد العشاء ركعتين، وقبل الفجر ثنتين.

### صلاة بعد صلاة المغرب

قال في تخريج مسند الإمام زيد بن على رضوان الله تعالى وسلامه عليهما: الأحاديث في الصلاة بعد المغرب كثيرة منها عن ابن عباس مرفوعاً ومن صلى أربع ركعات بعد المغرب قبل أن يتكلم رفعت في عليين، وكان كمن أدرك ليلة القدر في المسجد الأقصى، وهمي خير من قيام نصف ليلة المؤجه الديلمي في مسنده.

وعند الترمذي وابن ماجة عن أبي هريرة مرفوعاً <sub>«</sub>من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم فيما بينهن عدلن بعبادة اثنتي عشرة سنة».

وفي مسند الإمام زيد: حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي على أبيه عن جده عن علي هل الفيلائية قال: لا تَدَعُنُ صلاة ركعتين بعد المغرب لا في سفر ولا في حضر، فإنها قول الله عزوجل: ﴿وَأَقَالَ السُّعُوهِ [د:،]، ولا تدَعُنُ صلاة ركعتين بعد طلوع الفجر قبل أن تصلى الفريضة في سفر ولاحضر فهي قوله عز اسمه وجل ذكره ﴿وَإِلْالَ السُّعُومِ ﴾ [السرريه] وأخرجه أيضاً الإمام أبوطالب في أماليه.

وقال في الروض النضير: أخرج الترمذي في سننه عن ابن عباس رضمي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله الله: «أدبار السجود الركعتان بعد المغرب، وإ دبار النجوم الركعتان قبل الفجر».

وأخرج السيوطي في مسند الإمام علي الشخيط من جامعيه عن الحارث، قال: سئل علي عن إدبار النجوم فقال: (الركعتان اللتان قبل الفجر)، وعن أدبار السجود فقال: (الركعتان اللتان بعد المغرب)، وعن يوم الحج الأكبر فقال: (يوم النحر)، وعن الصلاة الوسطى، فقال: (هي العصر)، أخرجه البيهقي في شعب الإيمان.

وفي الروض: في مجمع الزوائد عن محمود بن لبيد أحد بني عبد الأشهل قال: أتانا رسول الله على في مسجدنا فصلى بنا المغرب فلما سلم منها قال: «اركموا هاتين الركعتين في بيوتكم السبحة بعد المغرب» رواه أحمد.

وفي كنز العمال: «عجلوا الركعتين بعد المغرب لـترفع مع العمل» هب عن حذيفة.

وفيه: «عجلوا الركعتين بعد المغرب فإنهما ترفعان مع المكتوبة» ابن نصر.

وفيه: «من صلى بعد المغرب ركعتين قبل أن يتكلم كتبتا في عليين» عـد عن مكحول مرسلاً.

وفيه: «اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم السبحة بعد المغرب» هـ عـن رافع بن خديج.

وفيه: «عليكم بهذه الصلاة في البيوت يعني سنة المغرب»ت، ن، عن كعب بن عجرة. وفيه: «من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلن له بعبادة ثنتي عشرة سنة» ت، ه، عن أبي هريرة.

وفيه: «من صلى ست ركعات بعد المغرب قبل أن يتكلم غفر له ذنوب خمسين سنة»، ابن نصر عن ابن عمر.

وفيه: «أفضل الصلاة عند الله المغرب، ومن صلى بعدهما ركعتين بنى الله له بيتاً في المجنة يغدو ويروح» طس عن عائشة.

وفيه: «من صلى بعد المغرب ركعتين قبل أن يتكلـم كتبـت صلاتـه في عليين» ش، ص، وابن نصر عن مكحول بلاغاً.

وفيه: «من صلى بعد المغرب ركعتين قبل أن ينطق مع أحد يقرأ في الأولى بالحمد و﴿قُلْ يَالَهُا النَّمَائِيرُونَ﴾ وفي الركعة الثانية بالحمد و﴿قُلُ هُوَ اللَّهُ لَحَدُ﴾ خرج من ذنوبه كما تخرج الحية من سلخها» ابن النجار عن أنس.

وفيه: «من صلى بعد المغرب ثنتي عشرة ركعة يقرأ في كل ركعة ﴿قُلَّ هُوَ اللَّهُ لَمَدُ﴾ أربعين مرة صافحته الملائكة يوم القيامة ومن صافحته الملائكة يوم القيامة أمن الصراط والحساب والميزان» السمرقندي عن أبان.

وفيه: «من صلى أربع ركعات بعد المغرب كان كمــن عقـب غزوة بعد غزوة في سبيل الله عزوجل» أبو الشيخ عن ابن عمر.

وفیه: «من صلی المغرب فصلی بعدها رکعتین قبل أن یتكلم أسكنه الله في حظیرة القدس، فإن صلی أربعاً كان كمن حج حجة، فإن صلی ستاً غفرت له ذنوب خمسین سنة» ابن شاهین عن أبی بكر. وفيه: «من صلى بعد المغرب ست ركعات غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر» طس، طب، ابن مندة، عن عمار بن ياسر.

وفيه: «من صلى أربع ركعات بعد المغرب قبل أن يكلم أحداً رفعت له في عليين وكان كمن أدرك ليلة القدر في المسجد الأقصى وهن خير من قيام نصف ليلة» الديلمي عن ابن عباس.

وفيه: «من صلى أربعين يوماً في جماعة ثم انفتل عن صلاة المغرب فأتى بركعتين قــراً في أول ركعـة بفاتحـة الكتــاب و﴿فَلَ يَاأَلُهَا الكَالِئِونَ﴾، والثانية بفاتحة الكتاب و﴿فَلَ فَوَ اللّهَ أَحَدُ﴾ خرج من ذنوبه كمـا تخرج الحيـة من سلخها، الخطيب عن أنس.

وفيه: نهاني رسول الله عن أربع وسألته عن أربع نهاني أن أصلي وأنا عاقص شعري، وأن أقلب الحصى في الصلاة وأن أختص يوم الجمعة بصوم، وأن أحتجم وأنا صائم، وسألته عن إدبار النجوم وأدبار السجود فقال: «أدبار السجود الركعتان بعد المغرب، وإدبار النجوم الركعتان قبل الغذاة،، وسألته عن الحج الأكبر قال: «هو يوم النحر» وسألته عن الصلاة الوسطى قال: «هي العصر التي فرط فيها، مسدد.

وفي الترمذي: عن عائشة عن النبي الله ورمن صلى بعد المغرب عشرين ركعة بنى الله له بيتاً في الجنة».

وفي الحلية: جاء رجل إلى كعب الأحبار بعدما سلم من المكتوبة فكلمه فلم يجبه حتى صلى ركعتين ثم قال له: إنه لم يمنعني من كلامك إلا أن صلاة بعد صلاة لا يحدث بينهما لغو كتاب في علمين.

#### صلاة بين المفرب والعشاء

أخرج الإمام المؤيد بالله الهاروني في أماليه بإسناده إلى أنس بن مالك قال: كان رسول الله على يقول: «صلاة مابين الظهر والعصر ومابين المغرب والعشاء تعدل عند الله قيام ليلة».

وأخرج الطبراني: عن عبيد مولاه «كان رسول الله ﷺ يصلمي بـين المغرب والعشاء».

وفي كنز العمال: «من عقب مابين المغرب والعشاء بني لـه في الجنة قصران ما بينهما مسيرة مائة عام، وفيهما من الشجر مالو يراهما أهل المشرق وأهل المغرب لأوصلهم فاكهة، وهي صلاة الأوابين، وهي غفلة الغافلين، وإن مـن الدعماء المستجاب الدعماء الـذي لايـرد بـين المغـرب والعشاء» ابن مردويه عن ابن عمر.

وأخرج القرشي في شمس الأخبار: عن الإمام العلامة محمد بن منصور المرادي عن ابن عمر عن رسول الله شي «من صلى فيما بـين المغـرب والعشاء عشرين ركعة يقرأ في كل ركعة منها فاتحة الكتاب و فحقًل لحوّ الله أحَدًى حفظ الله له أهله وماله ودينه ودنياه».

وأخرج ابن السني عن أم سلمة زوج النبي ش رضي الله عنها قالت: كان رسول الله الله إذا انصرف من صلاة المغرب يدخل فيصلي ركعتين ثم يقول فيما يدعو: «با مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك» فقلت: يارسول الله، أتخشى على قلوبنا من شيء؟ قال: «ما من إنسان إلا قلبه بين إصبعين من أصابع الله عزُّ وجلَّ فإن استقام أقامه وإن زاغ أزاغه.

قلت: والمراد بين قدرة الله تعالى وحكمته وعلمه وملكه وماذكر من باب التمثيل فقط الذي جرت عليه ألسنة العرب في هذا ونحوه والله تعالى منزه عن ذلك ﴿لَيْسَ حَكَوْلِهِ شَيّةٌ وَهُوَ السَّيخِ الْمَهِيرُ ﴾ [السسريء:١٠] ﴿وَلَا لَهِيطُونَ بِهِ وَلِمُنَا ﴾ [السسيخ المَهْيِخُ الله يعني بعد أن زاغ عن الحق استحق من الله تعالى أن يزيفه قال الله تعالى: ﴿لَمُنا وَالْوَا أَوَالُمُ اللهُ فَقُولُهُمْ وَاللّهُ لاَ يَعْنِي الْقَرْمُ اللّه اللهِ تعالى أن يزيفه قال الله تعالى: ﴿لَمُنا وَاللّهُ لاَ عَلَى مَالِحًا لللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَالِحًا للهُ تعالى أعلى أعلى على مَالِحًا لللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلّهُهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَا عَلْمُ ا

في كنز العمال: عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي رهي فقال: يا رسول الله، أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟

قال: «الصلاة في أول الليل» أخرجه ابن جرير، وقد استدل به بعض العلماء على إحياء مابين العشائين.

وفيه: «عليكم بالصلاة بين العشائين فإنها تذهب بملاغاة النهار» قر عن سلمان.

وفي كنز العمال: «الدعاء اللذي لا يُررَدُّ ما بين المغرب والعشاء»، أبو الشيخ عن أنس.

وفيه: «من ركع عشر ركعات فيما بين المغرب بني له قصر في الجنة» ابن نصر عن عبد الكريم بن الحارث مرسلاً. وفيه: «من صلى بين المغرب والعشاء عشـرين ركعة بنـى الله لـه بيتـاً في الحنة، ه، عـز عائشة.

وفيه: «من صلى بين المغرب والعشاء فإنها صلاة الأوابين» ابن نصر عن محمد بن المنكدر مرسلاً.

وفيه: «من صلى بين المغرب والعشاء عشرين ركعة يقرأ في ركعة الحمد و ﴿ قُلّ مُحَرّ اللّهُ أَحَدُ ﴾ خمسة عشر مرة بنى الله له في الجنة قصرين لافصل فيهما ولا وصم، ومن صلى بعد العشاء الآخرة ركعتين يقرأ في كل ركعة الحمد و ﴿ قُلْ مُحَرّ اللّهُ أَحَدُ ﴾ خمسة عشر مرة بنى الله له قصراً في الجنة، أبو محمد السمرقندي في فضائل ﴿ قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدُ ﴾ عن جرير، وفيه عن أحمد بن عبيد صدوق له مناكير.

وفيه: «عليكم بالصلاة فيما بين العشائين فإنها تذهب بملاغاة النهار ومهدرة آخري، الديلمي عن سلمان.

وفيه: «من صلى عشرين ركعة بين المغرب والعشاء يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب و﴿قُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ﴾ حفظه الله في نفسه وأهله وماله ودنياه وآخرته»، نظام الملك في السداسيات عن أبى هدبة عن أنس.

وفي الدر المنثور: عن مالك بن دينار قال سألت أنس بن مالك عن هذه الآية﴿ تَحَالَىٰ مُحُوثِهُمْ عَنِ الْمَعْتَلَجِ ﴾ السعنة ١٦] قال: كان قوم من أصحاب رسول الله ، الله الله بالماجرين الأولين يصلون المغرب ويصلون بعدها إلى عشاء الآخرة فنزلت هذه الآية فيهم. وفيه: عن بلال كنا نجلس في المجلس وناس من أصحاب رسول الله ﴿ يصلسون المغسرب إلى العشساء فسنزلت الآيسة ﴿ تَصَعَالَمَى خُنوَلَهُمْ صَنِ التَعَلَمِ ﴾ (اسمندر).

وفيه: عن ابـن المنكـدر وأبـي حـازم في قولـه: ﴿ لَهَجَالَمَى جُنُولُهُمْ عَنِ الْمَعْنَاجِ ﴾ قالا: هي ما بين المغرب والعشاء صلاة الأوابين.

### صلاة بين كل أذانين

ذكر السيوطي في الجامع الصغير: «بين كل أذانين صلاة لمن شاء» حم، ق، ع، عن عبد الله بن مغفل.

وذكر أيضاً «بين كل أذانين صلاة إلا المغرب» البزار عن بريدة.

### صلاة في البيت

عن أبي هريرة عنه الله «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، وإذا دخل أحدكم بيته فلا يجلس حتى يركع ركعتين فإن الله عزوجل جاعل له من ركعتيه في بيته خيراً».

وفي حلية الأولياء: عن كعب قال: «من سره أن تصحبه كتائب

من الملائكة يستغفرون لـه ويحفظونـه ويكفى مـا أهمـه فَلْيُخْفـو في بيتـه مـن صلاته ماشاء» قال كعب: طوبى للذين يجعلون بيوتهم قبلة يعني مسجداً.

قال: والمساجد بيوت المتقين في الأرض، ويباهي الله تعــالى ملائكتــه بالمخفى صلاته وصيامه وصدقته.

### تحية المسجد

وهي من السنن المؤكدة

أخرج الإمام أبوطالب رضوان الله تعالى عليه في أماليه: عن أبي قتادة أن النبي و قال: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركمتين» وهو بهذا اللفظ في حلية الأولياء وبلفظ «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركمتين» وفي رواية: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركمتين» وفي رواية: «إذا دخل أحدكم المسجد فليصل ركعتين قبل أن يجلس».

وأخرج أبو نعيم في الحلية: أيضاً عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: «يا دخلت المسجد وإذا رسول الله على جالس وحده فجلست إليه فقال: «يا أبا ذر إن للمسجد تحية وإن تحيته ركعتان فقم فاركعهما» قال: فقمت فركعتهما ثم عدت فجلست إليه فقلت: يا رسول الله إنك أمرتني بالصلاة فما الصلاة؟

قال: «خير موضوع استكثر أو استقل».

قلت : يا رسول الله فأي الأعمال أفضل؟

قال: «إيمان بالله عزوجل وجهاد في سبيله» قال: قلت يا رسول الله فأي المؤمنين أكملهم إيماناً؟

قال: «أحسنهم خلقا».

قال: قلت: يا رسول الله فأي المؤمنين أسلم؟

قال: رمن سلم الناس من لسانه ويده».

قال: قلت يارسول الله فأي الهجرة أفضل؟

قل: «من هجر السيئات». قال: قلت بارسول الله فأي الصلاة أفضار؟.

قال: «طول القنوت». قال: «طول القنوت».

قال: قلت يارسول الله فما الصيام؟

قال: «فرض مجزئ وعند الله أضعاف كثيرة».

قال: قلت يارسول الله فأى الجهاد أفضل؟ -

قال: «من عقر جواده وأهريق دمه».

قال: «من عفر جواره واسریق رسه».

قال: قلت فأي الرقاب أفضل؟ . .

قال: «أغلاها ثمناً وأنفسها عند ربها». قال: قلت يارسول الله فأى الصدقة أفضل؟

قال: «جهد من مقل يسر إلى فقير».

قلت: يا رسول الله فأي آية مما أنزل الله عزوجل عليك أعظم؟

قال: «آية الكرسي» ثم قال: «يا أبا ذر ما السماوات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة، وفضيل العرش على الكرسي كفضا. الفلاة على الحلقة»..

قلت: يا رسول الله كم الأنبياء؟

قال: «مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً».

قلت: يا رسول الله كم الرسل؟

قال: «ثلاثمائة وثلاثة عشر جما غفيراً» قلت: كثير طيب.

قلت: يا رسول الله من كان أولهم؟

قال «آدم».

قلت: يا رسول الله أنبي مرسل؟

قل: «نعم خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه ثم سواه قبلًا».

وقال أحمد بن يونس، (ثم كلمه قبلاً)، ثم قال: «يا أبا ذر، أربعة سريانيون: آدم، وشيث، وخنوخ، وهو إدريس وهو أول من خط بالقلم، ونوح، وأربعة من العرب: هود، وصالح، وشعيب، ونبيك يا أباذن..

قال: قلت: يا رسول الله، كم كتاب أنزله الله تعالى؟

قال: «ماثة كتاب وأربعة كتب، أنزِلَ على شيث خمسون صحيفة، وأنزِلَ على خنوخ ثلاثون صحيفة، وأنزل على إبراهيم عشر صحائف، وأنزل على موسى قبل التوراة عشر صحائف وأنزل التــوراة والإنجيــل<sub>.</sub> والزبور والفرقان».

قال: قلت: يا رسول الله، فما كانت صحف إبراهيم؟

قال: «كانت أمثالاً كلها (أيها الملك المسلط المبتلى المغرور فياني لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها إلى بعض، ولكن بعثتك لترد عني دعوة المظلوم فإني لا أردها ولو كانت من كافر)، وكان فيها أمثال (على العاقل مالم يكن مغلوباً على عقله أن تكون له ساعات، ساعة يناجي فيها ريه عزوجل، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يفكر فيها في صنع الله عزوجل، وساعة يخلو فيها بحاجته من المطعم والمشرب، وعلى العاقل أن لا يكون ظاعناً إلا لثلاث، تزود لمعاد، أو مرمة لمعاش، أولذة في غير عرم، وعلى العاقل أن يكون بصيراً بزمانه، مقبلاً على شأنه، حافظاً للسانه، ومن حسب كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه».

قلت: یا رسول الله فما کان صحف موسی (لرظیله؟

قال: «كانت عبراً كلها، عجبت لمن أيفن بالموت ثم هو يفرح، عجبت لمن أيقن بالنار وهو يضحك، عجبت لمن أيقن بالقدر ثم هو ينصب، عجبت لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها ثم اطمأن إليها، عجبت لمن أيقن بالحساب غداً ثم لايعمل».

قلت: يا رسول الله أوصني.

قال: «أوصيك بتقوى الله فإنه رأس الأمر كله».

قلت: يا رسول الله زدني.

قـال: «عليـك بتـلاوة القـرآن فإنـه نـور لـك في الأرض وذكــر لــك في السماء».

قلت: يا رسول الله زدني.

قال: راياك وكثرة الضحك فإنه بميت القلب ويذهب بنور الوجه».

قلت: يا رسول الله زدني.

قال: «عليك بالصمت إلا من خير فإنه مطردة للشيطان عنك، وعون لك على أم دينك».

قلت: يا رسول الله زدني.

قال: «عليك بالجهاد فإنه رهبانية أمتى».

قلت: يا رېسول الله زدني.

قال: «حب المساكين وجالسهم».

المار «حب المساحين وجانسهم».

قال: «انظر إلى من تحتك والاتنظر إلى من فوقك فإنه أجدر ألا تزدري

نعمة الله عندك».

" قلت: زدنی یا رسول الله.

قلت: يا رسول الله زدني.

قال: رصل قرابتك وإن قطعوك...

قلت: يا رسول الله زدني.

قال: «لا تخف في الله لومة لائم».

قلت يا رسول الله زدني.

قال: «قل الحق وإن كان مرأ».

قلت: يا رسول الله زدني.

قال: «بردك عن الناس ما تعرف من نفسك، ولا تجد عليهم فيما تأتي، وكفى بك عيباً أن تعرف من الناس ما تجهل من نفسك، أوتجد عليهم فيما تأتي، ثم ضرب بيده على صدري فقال: «يا أبا ذر لاعقل كالتدبر، ولا ورع كالكف، ولا حسب كحسن الحلق».

قلت: وقد نقلت هذا الحديث الشريف لما فيه من المواعظ والحكم الحامعة النافعة لتعم الفائدة.

وعـن أبـي قتـادة عنـه رها (إذا دخلـت المسـجد فصـل ركعتـين قبـل أن تجلس».

وفي كنز العمال: «من أشراط الساعة أن يمر الرجل في المسجد لا يصلمي فيه ركعتين، وأن لا يسلم الرجل إلا على من يعرف، وأن يرد الصبي الشيخ» طب عن ابن مسعود.

وفيه: جاء سليك الغطفاني والنبي هي يخطب يـوم الجمعـة فقـال له: صلبت؟

قال: لا، قال: «صل ركعتين تجوز فيهما» ش.

وعنه راذا مررتم برياض الجنة فارتعوا» قيل وما ريساض الجنة؟ قال: «المساجد». وقيل: في رواية «حلق الذكر» أو «حلق العلم» ومن قال: إنها المساجد فمعنى فارتعوا إنه الذكر والصلاة. والله أعلم.

روي أنه دخـل ســليك المسـجد والنـبي، علــى المنــبر فجلــس، فقال، الله الله عنه فاركع ركعتين وتجوز فيهما».

# صلاة التراويح

روى الإمام زيد بن على عليهما السلام: عن أبيه عن جده عن علي الشيمة أنه أمر الذي يصلي بالناس صلاة القبام في شهر رمضان أن يصلي بهم عشرين ركعة يسلم في ركعتين ويراوح مابين كل أربع ركعات، فيرجع ذو الحاجة، ويتوضأ الرجل، وأن يوتر بهم من آخر الليل حين الانصراف، انتهى مسند الإمام زيد.

وفي هامش المسند: مالفظه قال: مما يســتدل علــى اسـتحباب صــلاة التراويح وهو قول الأكثر.

وقال مالك وأبو يوسف وبعض الشافعية: الأفضل فرادى في البيت للحديث الذي في الصحيحين وغيرهما «أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة».

وكما في حديث زيد بن ثابت في صلاة الـتراويع لما رأى رسول الله ا اجتماع الناس في الليلة الرابعة قال: «إنه لم يخف علي مكانكم ولكن خشيت أن يكتب عليكم، ولو كتب عليكم ما قمتم به، فصلوها أيها الناس في بيوتكم» ثم تُوفَّىَ رسول الله الله الله الله الله على ذلك أي يصلون في بيوتهم، وكذا في خلافة أبي بكر وصدراً من خلافة عمر ثم لما جمعهم عمر ورءاهم، قال: نعمت المدعة.

وعند العنرة أن التجمع بها بدعة وهو المعتمد عند مقلديهم الآن واختلفوا في عددها، قبل: أصح ما ورد من السنة في عددها ما أخرجه مالك في الموطأ عن محمد بن يوسف، عن السايب بن يزيد أنها إحدى عشرة ركعة، ولما أخرج البخاري وغيره عن عائشة أنها قالت: ما كان النبي ايزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة. انتهى.

قال الإمام المهدي محمد بن المطهر (لشجيه: وروينا أن النبي رضي صلاها لياليّ وصلوها معه ثم تأخر رضي وصلاها في بيته.

وروينا أنه قالﷺ: «خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها». انتهى.

وفي عددها خلاف بين الأثمة كما تقدم فبعضهم جعلها إحدى عشرة ركمة وبعضهم جعلها عشرين ركعة من غير صلاة الوتر، وبعضهم جعلها ستاً وثلاثين من غير صلاة الوتر، وكان بعض السلف يقومون بأربعين ركعة ويوترون بثلاث، ولم يرو لنا أحد عدد ركعات الرسول به بهم في الثلاث الليالي التي روي أنه سلاها جماعة بمن حضر.

احتج القائلون أنها إحدى عشرة ركعة بحديث عائشة المتقدم واحتج القائلون بأنها عشرين ركعة بما جاء عن السائب بن يزيد أنه قال: كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شهر رمضان بعشرين ركعة، وبما روي أن عمر خرج ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا النساس يصلون في المسجد أوزاعاً أي متفرقين، فقال عمر: لـو جمعت هـؤلاء

على قارئ واحد فجمعهم على قارئ واحد فجمعهم على أبي بن كعب، ثم خرج ليلة أخرى والناس يصلون وراء إمامهم فقال: نعمت البدعة هذه، رواه البخارى.

واحتج القائلون أنها ست وثلاثون وهم أهل المدينة بماروي عن نافع قال: أدركت النـاس يقومـون رمضـان بتسـع وثلاثـين ركعـــة يوتــرون منها بثلاث.

قلت: ولكل استدلالات غير ماذكر والجميع حسن يعني من الصلوات بنية التطوع وهي من النوافل الحسنة، والقرب المستحسنة، والصلاة خير موضوع، والأفضل أن تكون في البيت اتباعاً لصاحب الشريعة ، ومن البدع التمنيع على من لم يصلها جماعة والله أعلم.

قال: مولانا شيخ الإسلام مجد الدين بن محمد: إن أصحابنا فرطوا في صلاة التراويح، والمخالفين أفرطوا في تأكيدها، قلت: والأولى الاعتدال فلا بالإفراط ولا بالتفريط.

# صلاة التسبيح

قال في الاعتصام: في الجامع الكافي قال محمد: صلاة التسبيح أربع موصولة لا يسلم إلا في آخرهن وجائز أن يصليهن بالليل والنهار ما لم يكن وقت نهي عن الصلاة فيه.

قال: روي عن النبي الله قال: لعمه العباس ولجعفر بن أبي طالب رضي الله عنهم في صلاة التسبيح «وهي أن تقرأ فاتحة الكتاب وسـورة

معها ثم تسبح خمس عشرة مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثم تركع وتسبع بها عشراً، وإذا رفع رأسه من الركوع عشراً، وإذا سجد الثانية عشراً، وإذا رفع من السجود عشراً، وإذا سجد الثانية عشراً، وإذا رفع من السجود عشراً، فيكون ذلك خمساً وسبعين في كل ركعة » قال: وقال النبي ، «فلو كانت ذنوبك مثل عدد نجوم السماء وعدد قطر الماء وعدد أيام الدنيا وعدد رمل عالج لغفرها الله لك تصليها في كل يوم مرة واحدة » قال العباس رحمه الله تعالى: ومن يطيق ذلك بارسول الله ؟

قال: «فصلها كل يوم جمعة».

قال: ومن يطيق ذلك يا رسول الله؟

قال: «فصلها في كل شهر مرة».

قال: ومن يطيق ذلك يا رسول الله؟

حتى قال: «فصلها في عمرك مرة واحدة».

وروى أبو العباس الحسني عن الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين مــا يقارب من ذلك بألفاظ متقاربة. انتهى.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي الله قال للعباس بسن عبد المطلب: «يا عباس يا عماه ألا أعطيك، ألا أمنحك، ألا أفعل بك، ألا أجيزك عشر خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك، أولم وآخره، قديمه وحديثه، خطاه وعمده، صغيره وكبيره، سسره وعلانيته، عشر خصال أن تصلي أربع ركمات تقرأ في كمل ركعة

فائمة الكتاب وسورة فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمسة عشر مرة، ثم تركع فتقولها وأنت راكع عشراً، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها عشراً، ثم ترفع رأسك من السجود ركعات إن استطعت أن تصليها كل يوم مرة فافعل، وإن لم تفعل ففي كل جمعة، وإن لم تفعل ففي كل شهر مرة، وإن لم تفعل ففي كل سنة مرة، وإن لم تفعل ففي كل عمرك مرة، وإن لم تفعل ففي على عساكر والترمذي وابن حبية وغيرهم.

وفي رواية «فلو كانت ذنوبك مثل زبد البحــر أو رمــل عــالج غفرهــا الله لك».

قلت: وروايات من ذكر متقاربة وقوله: «صغيره وكبيره» هذا مشروط بالتوبة بدليل قول الله تعالى: ﴿ وَقُولُوا إِلَي اللّهِ تَوْيَةُ مَسُوعًا ﴾ [شربه، م] وقوله تعالى: ﴿ وَأَيشُوا إِلّي وَكُمُّ وَأَسْلِمُوا لَهُ ﴾ [(سه: ١٠) وهدذا واضح ؛ لأن بعض الذنوب مثل الكبائر ومثل حقوق المسلمين ونحو ذلك لا يمحوها إلا التوبة النصوح وعلى هذا يحمل كل ما جاء في هذا الباب. والله أعلم.

وفي رواية عن ابن عمرقال: وجه رسول الله على جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه إلى بلاد الحبشة فلما قدم اعتنقه وقبل بين عينيه وقال له: «ألا أهم لك ألا أسرك ألا أمنحك فذكره». وفي حلية الأولياء: بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله على قال له: «ياغلام، ألا أحبوك، ألا أنحلك، ألا أعطيك» قال: قلت: بلي، بأبي أنت وأمي يارسول الله، قال: فظننت أنه سيقطع لى قطعة من مال، فقال: «أربع تصليهن في كل يوم وليلة فتقرأ أم القرآن وسورة ثم تقول: سبحان الله والحمـد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمـس عشرة مرة، ثم تركع فتقولها عشراً، ثم ترفع فتقولها عشراً، ثم تفعل في صلاتك كلها مثل ذلك فإذا فرغت قلت بعد التشهد وقبل التسليم: اللهم إنى أسألك توفيق أهل الهدى، وأعمال أهل اليقين، ومناصحة أهل التوبة، وعزم أهل الصبر، وجد أهل الخشية، وطلبة أهل الرغبة، وتعبد أهل الورع، وعرفان أهل العلم، حتى أخافك، اللهم إني أسألك مخافة تحجزني عن معاصيك، وحتى أعمل بطاعتك عملاً أستحق بـ رضاك، وحتى أناصحك في التوبة خوفاً منك، وحتى أخلص لـك النصيحة حباً لك، وحتى أتوكل عليك في الأمور وحسن الظن بك سبحانك خالق النور، فإذا فعلت ذلك يابن عباس غفر الله لك ذنوبك صغيرها وكبيرها قديمها وحديثها سرها وعلانيتها وعمدها وخطأها» ورواه في كنز العمال عن حل عن ابن عباس.

وقد توسع المنذري في ذكرها في كتابه الترغيب والترهيب.

وعن بعض الفضلاء: ما رأيت للشدائد مثل صلاة التسابيح، وعن بعضهم: إنها وسيلة مكفرة للذنوب، مفرجة للكروب، ميسرة للعسير، يقضى الله بها الحاجات، ويؤمن بها الروعات، ويستر بها العورات.

وفي حواشي شرح الأزهار عن إرشاد العنسي، عن النبي ريه أنه قـال: «والذي نفس محمد بيده لو كانت ذنوب من صلى هذه الصلاة عدد نجوم السماء وعدد قطر السماء وعدد أيام الدنيا وعدد الشجر وعدد المدر وعدد رمل عالج لغفر الله لمن صلاها». انتهى.

قلت: وقد تواترت الأدلة أن هذا مشروط بالنوبة قال الله تعالى: ﴿ اللَّهِينَ آَسُوا لِلَّهِينَ آَسُوا لِلَّهِينَ آسُوا لِلّهِينَ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

وذكر شيخنا شيخ الإسلام بحد الدين بن محمد المؤيدي أيده الله تعالى في لوامع الأنوار أن القاضي العلامة العابد الزاهد حاتم بن منصور الحملاني رفيق الإمام يحيى بن حمزة في القراءة شيخ عابد اليمن إبراهيم بن أحمد الكينعي رضي الله عنهم قبض وهو يصلي صلاة التسبيح سنة خمس وستين وسبعمائة رحمه الله تعالى وإيانا والمؤمنين والمؤمنات.

# صلاة التوبة

عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله عنه قال: سمعت رسول الله على يقول: «ما من رجل يذنب ذنباً ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر الله له ثم قرأ هذه الآية ﴿وَاللَّهِينَ إِذَا فَلُوا فَلُوسَةٌ أَوْ ظَلَّمُوا أَهْسَتُهُمْ فَكُوا اللّهِ ﴾ إلا مداد:١٠٠٠ أخرجه أهل السنن الأربع، وزاد ابس حبان والبيهني أيضاً لفظ رركعتين، بعد قوله: «ثم يصلي».

وأخرج البيهقي عن الحسن البصري مرسلاً قال: قال رسول الله هي: «ما أذنب عبد ذنباً ثم توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى براز من الأرض فصلى فيه ركعتين واستغفر الله من ذلك الذنب إلا غفر له».

وفي كنز العمال: «ما من عبديذنب ذنباً فيتوضأ ثم يصلي ركعتين أو أربعاً مفروضة أو غير مفروضة ثم يستغفر الله إلا غفر الله له» طس عن أمر الله داء.

وفيه أيضاً: «كل شيء يتكلم به ابن آدم فإنه مكتوب عليه فإذا أخطأ الخطيئة ثم أحب أن يتوب إلى الله عزوجل فليأت بقعة مرتفعة وليمد يديه إلى الله عزوجل ثم يقول: اللهم إني أتوب إليك منها لا أرجع إليها أبداً فإنه يغفر له، ما لم يرجع في عمله ذلك» طب، ك عن أبي الدرداء.

وفي كنز العمال رقم ١٥٢٧ من المطبوعة الخامسة: عن عمر قبال: بينما نحن قعود مع النبي على جل من جبال تهامة إذ أقبل شيخ بيده عصا فسلم على النبي عليه فرد ( الشح) ثم قال: نَعْمَةُ جن وغُنْتُهُمْ من أنت؟

قال: أنا هامة بن الهيم بن لاقيس بن إبليس،

قال: رسول الله 🗱 «فما بينك وبين إبليس إلا أبوان».

قال: نعم.

قال: «فكم أتى عليك من الدهر؟»

قال: قد أفنيت الدنيا عمرها إلا قليلاً.

قال: «ما علم ذلك»؟

قال: ليالي قتل قابيل هابيل كنت غلاماً ابن أعوام، أفهم الكلام،

وأسر بالآكام، وآسر بإفساد الطعام، وقطيعة الأرحام، فقال رسول الله ( الشهرية الله الشهرية الله الشهرية الله الشهرية الله الشهرية الله عن من النزداد إني تألب إلى الله عزوجل إني كنت مع نوح في مسجده مع من آمن به من قومه فلم أزل أعاتبه على دعوته على قومه حتى بكى عليهم وأبكاني، وقال: رلا جرم أني على ذلك من النادمين، وأعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، قلت: يا نوح إني ممن أشرك في دم السعيد هابيل بن آدم فها, تجد لي عند ربك توبة؟

قال: «يا هام هم بالخير وافعله قبل الحسرة والندامة، إني قرأت فيما أنزل الله عزوجل على أنه ليس من عبد تاب إلى الله عزوجل بالفأ ذنبه ما بلغ إلا تاب الله عليه قم فتوضأ واسجد لله سجدتين، ففعلت من ساعتي ما أمرني به، فناداني ارفع رأسك فقد نزلت توبتك من السماء» فخررت لله ساجداً حولاً، وكنت مع هود في مسجده مع من آمن به من قومه، فلم أزل أعاتبه على دعوته على قومه حتى بكى عليهم وأبكاني، فقال: وكنت مع صالح في مسجده مع من آمن به من قومه فلم أزل أعاتبه على قومه حتى بكى عليهم وأبكاني، فقال: وكنت مع صالح في مسجده مع من آمن به من قومه فلم أزل أعاتبه على يوسف بالمكان المكين، وكنت آلف إلياس في الأودية وأنا ألقاه الآن، وإني يوسف بالمكان المكين، وكنت آلف إلياس في الأودية وأنا ألقاه الآن، وإني لقيت عيسى بن مريم فأقرأته مني السلام، وإني لقيت عيسى بن مريم فأقرأته من موسى السلام، وإن يقيت عيسى بن مريم فأقرأته من موسى السلام، وإن عيسى قال لي: «إن لقيت محمداً فأقرئه مني السلام، فأرسل رسول الله عليه بكى ثم قال: «وعلى عيسى السلام، ها دامت الدنيا

وعليك ياهامة باداتك الأمانة قال: يا رسول الله افعل بي ما فعل موسى بن عمران، فإنه علمني من التوراة فعلمه النبي في إذا وَقَسَتُ موسى بن عمران، فإنه علمني من التوراة فعلمه النبي في إذا وَقَسَتْ الْوَاقِعَةُ، والمرسلات، وعَمَّ يَسَاءُلُونَ، وإذا الشَّمْسُ كُورُت، والمعوذتين، ولَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، وقال: «(ارفع إلينا حاجتك يا هامة ولا تدع زيارتنا» قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فقبض رسول الشي ولم ينعه إلينا فلسنا ندري أحي أم ميت. عق، وأبو العباس اليشكري في اليشكريات، وأبو نعيم معافى في الدلائل، والمستففري في الصحابة، وإسحاق بن إبراهيم المنجنيقي من طرق وطريق ق أقواها، وطريق عق أوهاها، وأورده ابن الجوزي في الموضوعات من طريق عق، فلم يصب له شواهد من حديث أنس وابن عباس وغيرهما تأتي في عالها وقد بسط الكلام عليه في الكلالي المصنوعة. انتهى بلفظه من كنز العمال وهو في أمالي المرشد بالله.

ومنه أيضاً: وعن أبي الدرداء قال: قال رسول الله و «كل شيء يتكلم به ابن آدم مكتوب عليه فإذا أخطأ خطيئة أو أذنب ذنباً فأحب أن يتوب إلى الله فليمد يديه إلى الله عزوجل ثم يقول: اللهم إني أتوب إليك منها لا أرجع إليها أبداً، فإنه يغفر له مالم يرجع في عمله ذلك» رواه الحاكم في المستدرك.

ومنه أيضاً: عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أن رجلاً جاء إلى النبي الله عنهما أن رجلاً جاء إلى النبي النبي اللهم، مغفرتك أوسع من ذنوبي، وادختك أرجى عندي من عملي، فقاله ثم قال: «عد» فعاد، ثم قال: «قم فقد غفر الله لك».

وفي حلية الأولياء: عن الجزيـري قـال: «بينـا داود (لرَّضِيُّ علـى بـاب مجلسه جالس ومعه جليس له من بني إسرائيل إذ مر به رجـل فاستطال عليه فغضب جليسه الإسرائيلي فقال له داود(شخية لا تغضب فإني قـد علمت أني قد أحدثت بيني وبين ربي حدثاً فسلط عليّ هذا فدعني حتى أدخل وأنتصل إلى ربي من الحدث الذي كان مني حتى يعود هذا فيقبل أسفل قدمي.

قال: فدخل وتوضأ وصلى ركعتين واعتذر إلى ربه عزوجل من الحدث الذي حدث منه ثم عاد إلى مجلسه وعاد الرجل نادماً فانكب يقبل رجل داود (لالشخية) وقال يا نبي الله اغفر لي، فقال داود (لاشخية): وإذهب فقد علمت من أين أتيت.

# صلاة التهجد

قىال تعالى: ﴿ إِنْ مُاشِعَة اللَّيْلِ هِي أَشَدُ وَطُعًا وَأَقَوَمُ قِيلاً ﴾ [الرسل: ] وقى ال تعالى: ﴿ وَمِنَ النِّيلَ فَهُمَّا بِهِ وَلِمَهُ لَكَ ﴾ [الإرابيه].

وجاء في أمالي الإمام أحمد بن عيسى: عن أبي جعفر قال: إن لله ملكاً في خلق الديك براثه في تخوم الأرض وجناحاء بالبواء وعنقه مثنية تحت العرش، فإذا مضى من الليل غو من نصفه أوثك رفع ذلك الديك فقال: سبوح قدوس رب الملائكة والروح ربنا الرحمن لا إله غيره ألا ليقم المتهجدون قال: فعمد فضاع ديوك الدنيا وتضرب بأجنحها وتصبح، قال: ثم يحمد فيقى كم شاء من الليل، ثم يرفع رأسه فيقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح ربنا الرحمن لا إله غيره ألا ليقيم الفائون، قال: ثم يسكت ثم يرفع رأسه في الثانون، قال: ثم يسكت ثم يرفع رأسه في الثائة فيقول: سبوح قدوس

رب الملائكة والروح ربنا الرحمن لا إله غيره ألا ليقيم الذاكرون، قال: ثم يصيح بعد طلوع الفجر ألا ليقيم الغافلون».

وفيها: عن زيد بن علي عن آبائه عن علي ( قال الله كان في ولاية عمر سئل عن تهجد الرجل في بيته وتلاوة القرآن ما هو له فقال: يا أبا الحسن ألست شاهدي حين سألت رسول الله ، فقال: وفاد ما أجابني رسول الله ، فإنك لذلك أحفظ مني فقلت قال: ونور تنور به بيتك.

وفي البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله في إذا قام يتهجد قال: «اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق، وقعلك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنارحق، والنبيون حق، وعمد في حق، والساعة حق، اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعلك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، وذكره في حلية الأولياء عن طاووس عن ابن عباس بألفاظ متقاربة.

وعن عاصم بن حميد قال: سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يفتتح رسول الله عليه الليل؟

فقالت: لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد غيرك، كان إذا قام

كبر عشراً وحمم عشراً واستغفر عشراً وسبح عشراً وهلل عشراً، وقال: «اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني» ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة.

وفي الحلية: أيضاً عن عبد العزيز بن سلمان العابد وكان يرى الآيات والأعاجيب حدثنا مطهر السعدي وكان قد بكى شوقاً إلى الله ستين عاماً قال: أريت كاني على ضفة نهر تجري بالمسك الأذفر، حافتاه شجر لؤلؤ ونبت من قضبان الذهب، فإذا أنا بجوار من بنات يقلن بصوت واحد: سبحان المسبح بكل لسان سبحانه، سبحان الموجود بكل مكان سبحانه، سبحان الدائم في كل الأزمان سبحانه سبحانه، قال فقلت: من أنتن؟ فقلن: خلق من خلق الرحمن سبحانه، فقلت: ما تصنعن هاهنا؟ فقلن:

فرأنسا إلسه النساس رب محمسد

لقــوم علــى الأطــراف بـــالليل قـــوم ينـــــاجون رب العـــــالمين إليهـــــم

وتسري هموم القوم والناس نوم

قلت: بخ بخ لهؤلاء، من هؤلاء لقد أقر الله أعينهم بكن؟ قال: فقلمن أوما تعرفهم؟

فقلت: لا والله ما أعرفهم، قلن: بلى هــؤلاء المتهجـدون أصحــاب القرآن والسهر.

وفيه: أيضاً عن صالح المري حدثني زياد النموي قال: أتاني آت في منامي فقال: قم يازياد إلى عادتك من النهجد، وحضك من قيام الليل فهي والله خير لك من نومة توهن بدنك ويتكسر لها قلبك، فاستيقظت فزعاً وقد غلبني والله النوم، فأتاني ذلك أو غيره فقال: قم يازياد فلا خير في الدنيا إلا للعابدين، قال: فوثبت فزعاً.

وفيها: عن الحسن قال: تفقدوا الحلاوة في ثلاث، في الصلاة، وفي القرآن، وفي الذكر فإن وجدتموها فامضوا وأبشروا، فإن لم تجدوها فاعلم أن بابك مغلق.

وفيها: كان معاذبن جبل رضي الله تعالى عنه إذا تهجد من الليل قال: اللهم قد نامت العيون، وغارت النجوم، وأنت حيى قيوم، اللهم طلبي الجنة بطيء، وهربي من النار ضعيف، اللهم اجعل لي عندك هدى ترده إلى يوم القامة إنك لاتخلف المعاد.

وفيها: عن المغيرة بن حبيب قال: قال عبد الله بن غالب الحدائي لما برز إلى العدو: على ما آسى من الدنيا فو الله ما فيها للبيت جذل ووالله لولا عجبتي لمباشرة السير بصفحة وجهي، وافتراش الجبهة لمك سيدي، والمراوحة بين الأعضاء والكراديس في ظلم الليل رجاء ثوابك، وحلول رضوانك، لقد كنت متمنياً لفراق الدنيا وأهلها، قال: شم كسر جفن سيفه، ثم تقدم فقاتل حتى قتل، فحمل من المعركة وإن لمه لرمقاً، فمات دون العسكر، قال: فلما دفن أصابوا من قبره رائحة المسك، قال: فرءاه رجل من إخوانه في منامه، فقال: يا أبا فراس،

قال: خير الصنيع، قال: إلام صرت؟

قال: إلى الجنة، قال بم؟

قال: بحسن اليقين، وطول التهجد، وظمأ الهواجر، قال: فما هذه الرائحة الطيبة التي توجد من قبرك؟

قال: تلك رائحة التلاوة والظمأ، قال: قلت أوصني، قال اكسب لنفسك خيراً لا تخرج عنك الليالي والأيام عطلاً فياني رأيت الأبرار، قالوا: البر بالبر.

وفي الدر المنثور: عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله على: ﴿إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ﴿ ﴿إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ

## صلاة الثوب الجديد

أخرج الإمام ابن عساكر عن ابن عباس «كان رسول الله رضي اذا لبس ثوباً جديداً حمد الله وصلى ركعتين وكسا الخلق».

# صلاة الحنازة

وهي فرض كفاية.

قال في الاعتصام: في مجموع زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (الرحيه قال رسول الله الله الله عنه أخاً مسلماً فنظفه ولم يقذره، ولم ينظر إلى عورته، ولم يذكر منه سوءاً، ثم شيعه وصلى عليه، ثم جلس حتى يدلى في قبره، خرج من ذنوبه عطلاً» وروى هذا الحديث محمد بن منصور في أمالي أحمد بن عيسى الشيطة عن أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن على الشيطة، وهو في الشفاء.

وفي أمالي أبي طالب: بسنده إلى علي (للله الله قال: «من غسل ميناً وكفنه وحنطه وحمله وصلى عليه ولم يفش ما رأى منه خرج من خطيئته كيوم ولدته أمه» وعنه على «صلوا على من قسال: لا اله الالله»..

وفي مسند الإمام زيد بن علمي: عن أبيه عن جده عن علم ( على الله على السلاة علمى المسلاة علمى المسلاة علمى المسلاة علمى الله تبارك وتعالى، وفي الثانية الصلاة علمى النبي الله ، وفي الثانية الدعاء لنفسك وللمؤمنين والمؤمنات، وفي الرابعة الدعاء للميت والاستغفار له، وفي الخامسة تكبر ثم تسلم.

وفيه: عن علي (للظيلة إذا اجتمع جنائز رجال ونساء جعل الرجال مما يلى الإمام، والنساء مما يلى القبلة.

وفيه: عن علي للشِّخيُّكُ أنه كان يرفع يديه في التكبيرة الأولى ثم لا يعود.

سألت زيدبن علي عليهما السلام عن الرجل يفوته شيء من التكبير قـال لا يكـبر حتـى يكـبر الإمـام فـإذا سـلم الإمـام قضـى مـا سـبقه بــه الإمام تباعاً.

وفيه: عن علي أنه كان إذا صلى على جنازة رجل قام عند سرته وإن كانت امرأة قام حيال ثديها. وفيه: عن علي (شخيره أنه قال: في السقط لايصلى عليه، قال: فإن كان تاماً قد استهل واستهلاله صياحه، وشهد على ذلـك أربع نسوة أو امرأتان مسلمتان ورث وورث وسمي وصلي عليه، فإذا لم يسمع له استهلال لم يورث ولم يورث ولم يسم ولم يصل عليه.

وكمان يقول: في الصملاة علمى الطفهل، اللهم اجعلمه لنما سلفاً وفرطاً وأجراً،

وفي البحر: والدعاء فيها مشروع إجماعاً.

وفيها: عن زيد بن علي عن آبائه عن علي (شيئ قال في الصلاة على المبي الله على النبي الله المبية على النبي الله والصلاة على النبي الله وعلى أهل بيته، ثم يقول في الثانية والثالثة: اللهم اغفر لكبيرنا وصغيرنا، ذكرنا وأنثانا، وحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، اللهم من توفيته منا فتوفه على الإجان، ومن أبقيته منا فأبقه على الإسلام، ثم يسلم وينصرف.

وأخرج أبو داود والترمذي والنسائي صلى رسول الله على جنازة فقــال: «اللهـــم اغفــر لحيِّنــا ومبتنــا، وصغيرنــا وكبيرنــا، وذكرنـــا وأنثانا، وشاهدنا وغانبنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضللنا بعده».

وفي الاعتصام: عن الجامع الكافي قال: بلغنا عن على (شخية أنه كان يقول إذا صلى على الميت: اللهم اغفر لأحياننـا وأمواننـا، وألـف بـين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واجعل قلوبنا على قلوب أخيارنا، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم أرجعه إلى خير ممـا كـان فيـه، اللهم عفـوك عفوك، ثم يكب رالخامسة ثم يسلم.

وفي البحر فرع هق القاسم والهادي ويجمع بين القراءة والدعاء بين كل تكبيرتين، فيكبر الأولى ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد يحيي ويبت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، ثم يقرأ الفائحة ثم يكبر الثانية فيقول: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وخيرتك من خلقك، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الأطهار الصادقين الأبرارالذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا كما الصادقين الأبرارالذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا كما الإخلاص، ثم يكبر الثالثة فيقول: اللهم صل على ملائكتك المقربين، اللهم شرف بيانهم، وأعظم أمرهم، اللهم صل على ملائكتك المقربين، اللهم أحسن جزاءهم، وأولم درجاتهم، اللهم صل على أذخلنا في أمته، واجعل عن تشيق أرمرته، وأدخلنا في شفاعته، واجعل مأوانا الجنة، ثم يقرأ الفلق، ثم يكبر الرابعة فيقول: سبحانه من سبحت له السماوات والأرضون، سبحان ربنا الأعلى سبحانه وتعالى، اللهم هذا عبدك وابن عبدك، وقد صار إليك، وقد أتيناك مستشفع في له،

سائلين له المغفرة، فاغفر له ذنوبه، وتجاوز عن سيئاته، وألحقه بنبيه محمد الله اللهم وسع عليه قبره، وأفسح له أصره، وأذقه عفوك ورحمتك يا أكرم الأكرمين، اللهم ارزقنا حسن الاستعداد لمثل يومه، ولا تفتنا بعده، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك، ثم يكبر ويسلم، هكذا في البحر الزخار وتخريه، واختار بعض العلماء التكير أربعاً بآثار رووها، والكل حسن، والله أعلم.

وفي مسند الإمام زيد: سألت زيد بن على عليهما السلام عن الصلاة على ولد الزنا والمرجوم في الزنا والمغرم الذي عليه الدين، فقال: صل عليهم وكفنهم ووارهم في حفرتهم، فالله تعالى أولى بهم، فإن لم تفعلوا ذلك فإلى من تولوهم، إلى اليهود أم إلى النصارى؟ وقال زيد بن على: لا تصل على المرجئة، ولا القدرية، ولا على من نصب لآل محمد حرباً، إلا أن لا تجد بداً من ذلك.

وفي الكنز الثمين: «زرالقبور تذكر بها الآخرة، واغسل الموتسى فيان معالجة جسد خاو موعظة بليغة، وصل على الجنائز لعل ذلك أن يحزنك فإن الحزين في ظل الله يتعرض كل خير» ك عن أبى ذر.

وفي الاعتصام: عن الشفاء عن مالك بن هبسيرة قسال: قسال رسول الله عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب».

# الصلاة على القبر وعلى الغائب

أخرج ابن بهران في تخريج البحر الزخار روي أن النبي الله قدم المدينة وقد مات البراء بن معرور وقد أوصى إليه فقبل وصيته وصلى على قبره بعد شهر، حكاه في أصول الأحكام والشفاء.

وفي تخريج أمالي الإمام أحمد بن عيسى: عن أبي قتادة أن النبي الله حين أبي قتادة أن النبي الله حين قدم المدينة سأل عن البراء بن معرور فقالوا: توفي وأوصى بثلثه لك يا رسول الله وأوصى أن يوجه إلى القبلة لما احتضر، فقال رسول الله الله وأصاب الفطرة وقد رددت ثلثه على ولده الله نهم ذهب فصلى عليه ، وقال: «اللهم اغفر له وارحمه وأدخله جنتك وقد فعلت، أخرجه الحاكم.

وفي تخريج البحر الزخار: أيضاً عن المسيب أن أم سعد ساتت والنبي عليها وقد مضى لذلك شهر، أخرجه الترمذي.

ومن هذا الباب ما جاء في حديث المسكينة التي كانت تقم مسجده في ، ولعلها التي رواها مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد ففقدها رسول الله في فسأل عنها ، فقالوا: مانت ، قال : «أفلا كنتم آذنموني»؟ قال: وكأنهم صغروا أمرها فقال: «دلوني على قبرها» فدلوه فصلى عليها ثم قال: «إن هذه القبور مملؤة ظلمة على أهلها وإن الله عزوجل ينورها لهم بصلاتي عليهم».

وعن ابن عباس أن النبي م يقبر دفن ليلاً فقال: «متى دفن هذا؟» قالوا: المارحة، قال: «أفلا آذنتمونـــ»؟ قالوا: دفنــاه في ظلمــة الليــل فكرهنا أن نوقظك، فقام وصف خلفه، قال ابن عباس: وأنا فيهم فصلـى. عليه، متفق عليه.

ويندب صلاة الجنازة على الغائب واحداً أو جماعة، فإذا استشهد جماعة من المسلمين في بلد ما فللمسلمين أن يصلوا عليهم صلاة الجنازة، وقد صلى رسول الله وسي صلاة الغائب على النجاشي ملك الحبشة عند موسارت سنة، وفي صلاة الغائب عن جابر بن عبدالله أن رسول الله في قال المجرس والمول الله في وغن ... عليه فالم فصلوا عليه، قال: فصفنا فصلى النبي وغن ...

وفي سبل السلام: عن أبي هريرة أن النبي الله نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى، فصف بهم وكبر عليه أربعاً، منفق عليه.

قال السيد البدر الأمير: وفي الحديث من أعلام النبوة إعلامهــم بموتــه في اليوم الذي توفى فيــه، مع بُعد ما بين المدينة والحبشة.

### صلاة الحاحة

قال في الاعتصام: في شمس الأخبار بإسناده إلى عبدالله بن أبي أوفى عن النبي الله تعالى أو إلى أحد من عن النبي الله قال: «من كانت له حاجة إلى الله تعالى أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ ثم ليحسن وضوء»، وفي حديث آخر «فليصل ركعتين ثم ليضل لا إلىه إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم،

الحمد لله رب العالمين، اللهم إني أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل ذنب، لاتدع لنا ذنباً إلا غفرته، ولاهماً إلا فرجته، ولاغماً إلا كشفته، ولاحاجة هي لك رضاً إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، قال: ثم قال رسول الله ، شم ليطلب الدنيا والآخرة فانهما عند الله...

وعن عبد الله بن أبي أوفى قال: قال 🗱 «من كانت لـه حاجـة إلى الله

تعالى أو إلى أحد من بني آدم فليتوضاً وليحسن وضوءه، شم ليصل ركعتين، ثم يثني على الله تعالى ويصلي على النبي ، وليقل: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مففرتك، والعصمة من كل ذنب، والفنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم ، لا تدع لي ذنباً إلاغفرته، ولا هماً إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضاً إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، أخرجه الترمذي والنسائي والحاكم في المستدرك وابن ماجة وزاد بعد قوله «يا أرحم الراحمين ثم يسأل من أمر الدنيا والآخرة ما شاء فإنه يقدن».

 رفع يده إلى السماء ويسأل حاجته فإن الله تعالى يقضيها».

وفي كنز العمال: عن عبدالله بن جعفر قال: قال لي علي: ألا أعلمك كلمات إذا طلبت حاجة فأردت أن تنجح فقل: لا إله إلا الله وحده لاشريك له العلي العظيم لا إله إلاالله وحده لا شريك له الحليم الكريم، ثم سل حاجتك، ش وابن منيم وابن جرير.

وعن أنس أن النبي قال: «يا على ألا أعلمك دعاءً إذا أصابك هم أو غم تدعو به ربك يستجاب لك بإذن الله ويفرج عنك، توضأ وصل ركمتين واحمد الله تعالى وأثن عليه وصل على نبيك واستغفر لنفسك وللمؤمنين والمؤمنات ثم قل: اللهم أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون لا إله إلا الله العلى العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم كاشف الغم ومفرج الهم مجيب دعوة المضطرين إذا دعوك رحمان الدنيا والآخرة ورحيمهما فارحمني في حاجتي هذه بقضائها ونجحها رحمة تغنينى بها عن رحمة من سواك».

وفي مناقب أمير المؤمنين: للحافظ محمد بن سليمان الكوفي عن عامر بن سعد قال: قدم سعد من أرض له ورجل يسب علياً والناس مجتمعون عليه، فنهاه فلم يزده إلا إغراءً فقال: ويحك لم تسب قوماً قد سبق لهم من عند الله خير؟ لتنتهين عن سبهم أو الأدعون الله عليك، فقال الرجل: بيده هكذا كأنما تخوفني بنبي من الأنبياء، فانطلق إلى داره فنوضاً وصلى ركعتين ثم قال: اللهم إن كان عبدك هذا يسب قوماً قد سبق لهم من عندك خير فاسخطك بسبهم أو بسبه إياهم فأره آية تكون آية للناس، فخرجت بُخيَّية ( ) من دار فلان مادة عنقها لايرد صدرها شيء حتى انتهت إليه، فنفر الناس عنه فألقته في قوائمها فلم تزل به حتى طفئ، قال: فرأيت الناس يتبعونه ويقولون: استجاب الله لك يا أبا إسحاق، استجاب الله لك يا أبا إسحاق، استجاب الله لك يا أبا إسحاق. انتهى.

وقال بعضهم: قصد أبو مسلم الخراساني مدينة مرو للغزو فلما ملكها وجد فيها حكيماً من المجوس، فقال له: بم صرت حكيماً؟

قال: تركت الدنيا والكذب، وفي كل صباح أجعل إلهي الذي أعبده تحت قدم فأمر بقتله فقال: لا تعجل أبها الأمير.

قال: ما معنى قولك: تجعل معبودك تحت قدميك.

قال: في كتابكم يقول: ﴿ أَفْرَأَتِتَ مَنِ النَّخَذَ لِلَهُ هَوَاهُ ﴾ [مدب:٢٣] فأنا أدس هواي تحت قدمي لئلا يقهرني.

فقال: من انتهى إلى هذه الحكمة كيف لايسلم؟

فقال: القلب مقفل والمفتاح بيد غيري، فتوضأ الأمير مع أصحابه وصلى ركعتين وسأل الله تعالى أن يكرم الحكيم بالإسلام فقال: أيها الأمير ألح في الدعاء فقد تحرك القفل، ثم نادى: ألا وإن القفل قد انفتح، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله.

<sup>(</sup>١) البختية: الأنثى من الإبل.

#### صلاة الحاحة لألف حاجة

عن بعضهم قال: رأيت في كتاب الإمام الشافعي رضي الله عنه ما مثاله صلاة الحاجة لالف حاجة علمها الخضر (شخية لبعض العباد يصلي ركمتين يقرأ في الأولى فاتحة الكتاب مرة و فُلَّا يَالَّهَا الْكَافِرُونَهُ العباد يصلي عشر مرات، وفي الثانية فاتحة الكتاب مرة و فُلَّا هُرا الله أَمَدُ الإسدسن، عشر مرات ثم يسجد بعد السلام ويصلي على النبي الله في سجوده عشر مرات ويقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عشر مرات، ويقول: ﴿وَلِمَا اَيَّتَا فِي اللَّمِيْ اَحْسَدُهُ وَلَيْ النَّارِ الله الله الله يسأل الله عشر مرات، شم يسأل الله حاجته تقضي باذن الله تعالى.

## صلاة حفظ القرآن الكريم

عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بينما نحن عند رسول الله و الأجاه على بن أبي طالب فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله تفلت هذا القرآن من صدري فما أجدني أقدر عليه، فقال له رسول الله في: « «يا أبا الحسن، أفلا أعلمك كلمات ينفعك الله بهنَّ وتنفع بهن من علمته ويثبت ماتعلمته في صدرك ؟ قال: أجل يارسول الله فعملني قال: « «إذا كانت ليلة الجمعة فإن استطعت أن تقوم في ثلث الليل الآخر فإنها ساعة مشهودة والدعاء فيها مستجاب، وقال: أخي يعقوب لبنيه (سوف أستغفر لكم ربي) يقول حتى تأتي الجمعة، فإن لم تستطع فقم في وسطها

فإن لم تستطع فقم في أولها فصل أربع ركعات تقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب وسورة يس، وفي الركعة الثانية، بفاتحة الكتاب وحم الدخان وفي الركعة الثالثة بفاتحة الكتاب وآلم تنزيل السجدة، وفي الركعة الرابعة بفاتحة الكتاب وتبارك المفصل، فإذا فرغت من التشهد فاحمد الله وأحسن الثناء عليه وصل على وعلى سائر النبيين، واستغفر للمؤمنين والمؤمنات ولإخوانك الذين سبقوك بالإيمان، ثم قل في آخر ذلك، اللهم ارحمني بترك المعاصي أبداً ما أبقيتني، وارحمني أن أتكلف ما لا يعنيني، وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني، اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لاترام أسألك يا الله يارحمن بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلبي حفظ كتابك كما علمتني، وارزقني أن أتلوه على النحو الذي يرضيك عني، اللهم بديم السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لاترام أسألك ياالله يارحمن بجلالك ونور وجهك أن تنور بكتابك بصرى، وأن تطلق بـه لساني، وأن تفرج بـه عـن قلـبي، وأن تشرح به صدري، وأن تغسل به بدني، فإنه لا يعينني على الخير غيرك، ولا يؤتيه إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم، يا أبا الحسن تفعل ذلك ثلاث جمع أو خمساً أو سبعاً تجاب بإذن الله والذي بعثني بالحق ما أخطأه مؤمن قط».

قال ابن عباس: فوالله ما لبث علي إلا خمساً أو سبعاً حتى جاء رسول الله الله في ذلك المجلس فقال: يارسول الله إني كنت فيما خلى لا آخذ إلا أربع آيات أو نحوهن فإذا قرأتهن تفلتن وأنا أتعلم اليوم أربعين آية أو نحوها فإذا قرأتها على نفسى فكأنما كتاب الله بين عينى، ولقد كنت أسمع الحديث فإذا أردته تفلت وأنا اليوم أسمع الأحاديث فإذا تحدثت بها لم أخرم منها حرفاً، فقال رسول الله عند ذلك: «مؤمن ورب الكعبة أبا الحسن» أخرجه الترمذي والحاكم في المستدرك والطبراني في معجمه مع اختلاف يسير وأخرجه الدارقطني باختصار.

وفي مسند الإمام زيد بن على عليهما السلام، عن أبيه، عن جده، عن على على الشيئة تفلت القرآن من صدري على الأشيئة تفلت القرآن من صدري فأدناني ثم وضع يده على صدري ثم قال: «اللهم أذهب الشيطان من صدره» ثلاث مرات قال: ثم قال: «إذا خفت من ذلك فقل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ومن همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون، إن الله هو السميع العليم، اللهم نور بكتابك بصري، وأطلق به لساني، واشرح به صدري، ويسر به أمري، وأفرج به عن قلبي، واستعمل به جسدي، وقوني لذلك فإنه لاحول ولا قوة إلا بالله العليم العظيم، تعيد ذلك ثلاث مرات فإنه يزجر عنك».

وفي حلية الأولياه: عن عميرة بن عبد الرحمن الخنعمي، عن يحيى بن حسان البكري، عن أبي ريحانة صاحب النبي في قال: أتيت رسول الله في فشكوت إليه تفلت القرآن ومشقته علي فقال لي: «لا تحمل عليك ما لا تطيق وعليك بالسجود» قال أبو عميرة: فقدم أبو ريحانة عسلان وكان يكثر السجود.

#### الصلاة على ظهر الدابة

أخرج الإمام أحمد بن عيسى بسنده إلى زيد بن علي عن آبائه عن علي أن رجلاً سأل النبي ﷺ فقال: يا رسول الله هل تصلى على ظهر بعيرك؟

قال: «نعم حيث توجه بك بعيرك إنما يكون سجودك أخفض من ركوعك صلاة التطوع فإذا كانت المكتوبة فالقرائ.

وفي كنز العمال: عن جابر بن عبدالله: كان رسول الله على يصلي على راحلته تطوعاً حيث توجهت به وإذا أراد أن يصلمي المكتوبة نـزل عـن راحلته واستقبل القبلة» عب.

وفيه أيضاً: «كان رسول الله رشي يصلي على راحلته تطوعاً حيث توجهت به ويجعل السجود أخفض من الركوع»، عب.

وفيه أيضاً: «رأيت رسول الله الله الله الله الله على راحلته النوافل في كل جهة ولكنه يخفض السجود من الركعة يومئ إيماً». عب.

وفيه أيضاً: بعثني رسول الله الله الله الخبة فجئت وهو يصلي نحو المشرق ويومي، برأسه إيماءً على راحلته، السجود أخفض من الركوع فسلمت فلم يرد علي فلما قضى صلاته قال: «ما فعلت في حاجة كذا وكذا؟ إني كنت أصلى» عب.

وفيه عن جابر: رأيت النبي ر في غزوة تبوك يصلي على راحلته حيث توجهت به صلاة الليل، خط.

وفيه عن عامر بن أبي ربيعة: رأيت رسول الله الله على ظهر راحلته النوافل في كل جهة، عب.

وفيه أيضاً: رأيت رسول الله ﷺ يصلي علمى ظهر حمار تطوعاً وهـو متوجه إلى خيبر، عب.

وفيه عن ابن عمر قال: أوتر رسول الله 🎕 على بعير، عب.

وعن أنس بن مالك قال: رأيت رسول الله الله على بعيره تطوعاً حيثما توجهت به، أخرجه أبو نعيم في الحلية.

وعن نافع أن ابن عمر صلى على راحلته أوتر عليهما وقال: كان النبي ﷺ يفعله، ش.

# صلاة دواء الشدة إذا وقعت للإنسان

قرأت في بعض المجموعات قال: وقع بعض الناس في شدة كبيرة فشكا ذلك لشيخه فرأى النبي في وهو يشير إلى الشخص بما يأني، «سبحان الله مائة مرة، الحصد لله مائة مرة، الله أكبر مائة مرة، اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله مائة مرة، ثم يصلي اثنتي عشرة ركعة، ثم يدعو بعدها بما شاء، ثم يصلي ركعتين، ثم يقرأ في الختام خمسين آية من آخر سورة البقرة من أول ﴿ وَإِنّ فَلْقَمُوهُمْ مِن قَبْلٍ أَنْ تَمُسُوفَى ... ﴾ إلى آخر السورة، ثم يصلي أربعاً وعشرين ركعة، ثم يدعو بهذا الدعاء: لا فرج إلا فرجك، ففرج عنا كل شدة وكرب يا من بيدك الفوة بإذنك وقدرتك إنك على كل شيء قدين، ففعله فذهبت الشدة التي كان فيها ذلك الشخص.

## صلاة رجب

جاء في كنزالعمال: «في رجب ليلة يكتب للعامل فيها حسنات مائة سنة وذلك لئلاث بقين من رجب فمن صلى فيها اثنتي عشرة ركعة يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة من القرآن يتشهد في كل ركعتين ويسلم في آخرهن ثم يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر مائة مرة، ويصلي على النبي شي مائة مرة ويدعو لنفسه ما شاء من أمر دنياه وآخرته، ويصبح صائماً فإن الله يستجيب دعاءه كله إلا أن يدعو في معصية، هب عن أبان عن أنس وضعفه.

وفي كنز العمال: أيضاً «في رجب يوم وليلة من صام ذلك اليوم وقام تلك الليلة كان كمن صام من الدهر مائة سنة وقام مائة سنة وهو لئلاث بقين من رجب وفيه بعث الله تعالى محمداً» هب وقال: منكر عن سلمان.

#### ركعتا الفجر

عن عائشة رضي الله عنها عنه الله قال: «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها».

وفي مسند الإمام زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي الشّيمة قال: لاتدعن صلاة ركعتين بعد المغرب لا في سفر ولا في حضر فإنها قول الله عزوجل ﴿وَأَلْمَالُوا السُّمُومِ﴾[د...] ولا تدعن صلاة ركعتين بعد طلوع الفجر قبل أن تصلي الفريضة في سفر ولا حضر فهي قوله عزّ اسمه وجل ذكره: ﴿وَالْمَارَالُهُومِ﴾[المردد]. وعن عائشة رضي الله عنها: أنه الله يكن على شيء من النوافل أشد تعاهداً منه على ركعتي الفجر، رواه البخاري ومسلم.

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لاتدعوا ركعتي الفجر ولـو ط دتكم الخيل» رواه أبو داود.

وفي كنز العمال: «عليك بركعتي الفجر فإن فيهما فضيلة» طب عن ابن عمر.

وفيه: «عليكم بركعتي الفجر فإن فيهما الرغائب» ابن الحارث عن أنس.

وفيه: «لايحافظ على ركعتي الفجر إلا أواب<sub>»</sub> هب عن أبي هريرة.

وفيه: «هاتان الركعتان فيهما رغب الدهر» يعني ركعتي الفجر طب عن ابن عمر.

وفيه: «إن الله عزوجل زادكم صلاة إلى صلاتكم هي خير من حمر

النعم ألا وهي ركعتان قبل صلاة الفجر)، ق، ك، عن أبي سعيد.

وفيه: «من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعدما تطلع الشمس» حم، ت، ك عن أبي هريرة.

وعن عائشة قالت: ما كان رسول الله على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على الركعتين أمام الصبح. ابن زنجويه.

 وعنها أنها سئلت أية صلاة كانت أعجب إلى رسول الله ، ان يداوم عليها، قالت: كان يصلي قبل الظهر أربع ركعات يطيل فيهن القيام ويكثر فيهن الركوع والسجود، فأما مالم يدع صحيحاً ولا مريضاً غائباً ولا شاهداً فركعتان قبل صلاة الغداة. ابن جرير.

وعنها أيضاً قالت: كان رسول الله الله الله عنف الركعتين قبل صلاة الفجر حتى إنى لأقول هل قرأ فيهما بأم القرآن. رواه البخاري ومسلم.

وعن أبي هريرة قال: قـال رسـول الله ﷺ: «إذا صلـى أحدكـم ركعـتي الفجر فليضطجم على يمينه» رواه أبو داود والترمذي.

وفي مسند الإمام زيد بن علي: سألت زيد بن علي فقلت: صليت ركمة قبل طلوع الفجر وركعة بعـد طلوع الفجر، فقال: أعدهما فإنهما بعد طلوع الفجر.

وفيه: عن علي (لأفخيلة أنه كان لايصليهما حتى يطلع الفجر وكـان يقـرأ في الأولم ﴿قُلُونَ عَالَهُمُ النَّكَانِيْرِينَ﴾ وفي الثانية ﴿قُلُونُ هُوَ اللَّهُ أَحَدُهِ.

وقال في الروض وفي مجمع الزوائد عمن ابن عمر: قال: قال رسول الله في الروض وفي مجمع الزوائد عمد الله وفول الله أحدى المدل الله القرآن وفول الله المكافرين تعدل ربع القرآن وكان يقرأ بهما في ركعتي الفجر، وقال: «هاتان الركعتان فيهما رغب الله».

وعن ابن عمر قال: «رمقت النبي الله عشرين مرة يقرأ في الركعتين بعد المغرب والركعتين قبـل الفجـر (قُل يَاللهَ الكَافِرُون) و(قُل هُوَ اللهُ أَحَدَه) أخرجه الإمام المؤيد بالله في شرح التجريد والترمذي.

وعن ابن عمر قال: رمقت رسول الله ﷺ شهراً فكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر﴿قُلُ يَالَّهُا الْكَافِرُونَ﴾ و﴿قُلُ مُو اللَّهَ أَحْدُ﴾.

وعن أبي هريرة كان رسول الله ﷺ يقرأ في ركعتي الفجر ﴿فُولُوا آمَنّا بالله وَمَا أَمْوِلُ﴾[مدة ٢٠٠] والتي في آل عمران ﴿يَاأَهْلَ الْكِمَامِ ثَمَالُوا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَامٍ يَهَنّا وَيَتَكُمُ ...﴾[ال مراد:١]الآية، أخرجه أبو داود.

وفي المستدرك للحاكم: عن أسامة بن عمير أنه صلى مع النبي اللهم ركعتي الفجر فصلى النبي الله وكعتي الفجر فسمعه وهو يقول: «اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل ومحمد أعوذ بك من النار» ثلاثاً.

وعن الإمام زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (شيها كان لا يصلي الركعتين التي قبل صلاة الفجر حتى يعترض الفجر، وكان إذا صلاهما قال: «(استمسكت بعبروة الله الوثقى التي لا انفصام لها واعتصمت بحبل الله المتين، أعوذ بالله من شر شياطين الإنس والجن، أعوذ بالله من شر فسقة العرب والعجم، حسبي الله، توكلت على الله، ألجأت ظهري إلى الله، طلبت حاجتي من الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم اغفر لى ذنبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت».

## ركعتا الطواف

قىال الإمام المنصور بالله القاسم بـن محمـد في الاعتصام: قــال الله تمالى: ﴿وَالْتَجْدُوا مِنْ مُعَامِ إِلَمْ اللهِ اللهِ اللهِ وَوَالْتَجْدُوا مِنْ مُعَالِم بإسناده إلى جابر أن النبي ﷺ صَلى ركعتين خلف المقام ثـم قـرأ ﴿وَالْتَجْدُوا مِنْ مُعّامِ إِبْرَاهِيمَ مُعَامِّمَ مُعَامِم اللهِ مَعْمَامٍ مُعْمَامٍ مُعْمَمِم مُعْمَامٍ مُعْمِعُهُ مُعْمَامٍ مُعْمِعُونُ مُعْمَامٍ مُعْمَامٍ مُعْمَامٍ مُعْمَامٍ مُعْمَامٍ مُعْمَامٍ مُعْمِعُمُ مُعْمِعُمُ مُعْمَامٍ مُعْمِعُمُ مُعْمِعُمُ مُعْمَامٍ مُعْمَامٍ مُعْمَامٍ مُعْمَامٍ مُعْمِعُمُ مُعْمِعُمُ مُعْمِعُمُ مُعْمَامٍ مُعْمَامٍ مُعْمَامٍ مُعْمِعُمُ مُعْمِعُمُ مُعْمِعُمُ مُعْمِعُمُ مُعْمُعُمُ مُعْمِعُمُ مُعْمِعُمُ مُعْمُومٍ مُعْمِعُمُ مُعْمُعُمُ مُعْمِعُمُ مُعْمِعُمُ مُعْمُعُمُومُ مُعْمُومُ مُعْمِعُمُ مُعْمِعُمُ مُعْمِعُمُ مُعْمُومُ مُعْمُعُمُ مُعْمُومُ مُعْمِعُمُ مُعْمِعُمُ مُعْمِعُمُ مُعْمِعُمُ مُعْمِعُمُ مُعْمِعُمُومُ مُعْمُومُ مُعْمُمُ مُعْمِعُمُ مُعْمُمُ مُعْمُمُ مُعْمُمُ مُعْمُمُ مُعْمُمُ مُعْمُومُ مُعْمُمُ مُعْمُمُ مُعْمُمُ مُعْمُمُ مُعْمُمُ مُعْمُومُ مُعْمُومُ مُعْمُمُ مُعْمُمُ مُعْمُمُ مُعْمُمُ مُعْمُمُ مُعْمُمُ مُعْمُمُمُ مُعْمُمُ مُعْمُ مُعْمُمُ مُعْمُمُمُ مُعْمُمُ مُعْمُمُمُ مُعْمُمُمُ مُعْمُمُ مُ

وفي شرح التجريد: عن جابر أن النبي ﷺ لما طاف تقدم إلى المقــام مقام إبراهيم لافخيلًا فقرأ ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَنَّامُ إِبْرَاهِيمَ مُصَمِّلُي﴾.

وعـن الزهـري قـال: ومـا طـاف رسـول الله الله السبوعاً إلا صلـي هاهنا ركعتين.

وفي أصول الأحكمام: عـن زيـدبـن علـي عـن أبيـه عـن جـده عـن على(الرجم) قال: إذا قضى طوافه فليأت مقام إبراهيم فليصل ركعتين.

وفيه: عن يعقوب بن زيد أن النبي ﷺ قرأ في ركعتي الطواف ﴿فُلَّ يَاأَلُهُمُا الكَامِوْنِيَى﴾ و﴿فُلَّ هُمَ اللَّهُ لَمَدَهِ.

وفيه: عن النبي، أنه قرأ في ركعتي الطواف ﴿الْحَتَدُلِلَهِ﴾ و﴿قُلْ لِهُوَ اللَّهُ لَمَدُهِ فِي الأولى، وفي الثانية﴿الْحَقَدُهِ وَهُوْلَا يَالَّهَا الْكَافِرُونَ﴾.

وفي الشفاء: عن عبدالله بن عمر عن النبي الله أنه قال: «من طاف بالبيت سبعاً وصلى خلف المقام ركعتين فهو عدل محرر».

ومن حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- الطويل في صفة حج النبي الله قال: لما انتهى إلى مقام إبراهيم قسراً ﴿وَالَّعِيْدُوا مِنْ مَقَامٍ إِبْرَاهِيمَ مُسَلِّي ﴾ النبي الله النهى المقالم بينه وبين البيت وصلى ركعتين فقراً فأنا المناب و وَقُلُ يَالِّهُا الكَارُونَ ﴾ و وقل هرا الله أمّد ﴾ ثم عاد إلى الركن

فاستلمه ثم خرج إلى الصفا، رواه الإمام الهادي يحيى بن الحسين وهو في الأسانيد اليحيوية وأخرجه مسلم وأحمد وأبو داود.

وأخرج السيوطي في الدر المنثور: عن جابر عن رسول الله ، ومن طاف بالبيت سبماً وصلى خلف المقام ركعتين وشرب من ماء زمزم غفرت له ذنوبه كلها بالغة ما بلغت، وفي لفظ الديلمي «أخرجه الله من ذنوبه كوم ولدته أمه».

وفي كنز العمال: لما أهبط الله آدم إلى الأرض طاف بالبيت سبعاً وصلى خلف المقام ركعتين ثم قال: «اللهم، إنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي، وتعلم حاجتي فأعطني سؤلي، وتعلم ماعندي فاغفر لي ذنوبي، أسألك إيماناً يباشر قلبي، ويقيناً صادقاً حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتب لي، ورضني بقضائك» فأوحى الله إليه: «يا آدم إنك قلد دعوتني بدعاء أستجيب لك فيه وغفرت ذنوبك، وفرجت همومك وغمومك، ولن يدعو به أحد من ذريتك من بعدك إلا فعلت ذلك به، ونزعت فقره من بين عينيه، وأتجرت له من وراه كل تاجر، وأتته اللنيا وهي كارهة، وإن لم يردها» الأزرقي، طس، ق في الدعوات وابن عساكر عن بريدة.

وفيه: «من طاف بالبيت سبعاً وأحصاه وركع ركعتين، كمان لـه عـدل رقبة نفيسة من الرقاب» أبو الشيخ عن ابن عمر.

وفي كنز العمال: أيضاً عن أبي بردة أنه كـان مـع ابـن عـمـر فطـاف ابن عمر وصلى ركعتين فقال: هاتان تكفران ما أمامهما. ابن زنجويه.

وفيه أيضاً: عن عطاء قال: طاف ابن عمر بالبيت بعد صلاة الصبح

فصلى ركعتين قبل طلوع الشمس، وطاف ابـن عبـاس بـالبيت بعـد العصـر فركم ركعتين قبل غروب الشمس. ابن جرير.

وفيه: عن عطاء قال: رأيت ابن عمر وابن عباس طافا بعد العصر وصليا. ش.

وفيه: عن عبدالله بن عبيد الله بن عمير أن أباه سأل ابن عمر مالي أراك تستلم هذين الركنين لا تستلم غيرهما؟! يعني الحجر الأسود والركن اليماني قال: إن أفعل فإني سمعت رسول الله في يقول: «إن استلامهما يحط الخطايا» وسمعته يقول: «من طاف أسبوعاً يحصيه ثم صلى ركمتين فله كعدل رقبة أو نسمة ما رفع رجل قدمه وما وضعها إلا كتب له بهاحسنة وعي عنه بها خطيئة ورفع له بها درجة» ابن زنجويه.

# صلاة ركعتين قبل القتل

روى ابن عبد البر في الاستيعاب ترجمة خبيب بمن عمدي الأنصاري رضي الله عنه وذكر أسر المشركين له وقال: ثم خرجوا به من الحرم ليقتلوه فقال: دعوني أصلي ركعتين، ثم قال: لولا أن تروا أن ما بي جزع من الموت لزدت، فكان أول من صلى ركعتين عند القتل، ثم قال: اللهم احصهم عدداً، ثم قال:

ولست أبالي حين أقتىل مسلماً

على أي جنب كــان في الله مصرعــي وذلــك في ذات الإلـــه وإن يشـــاً

يسارك علسي أوصسال شسلو ممسزع

وفي كنز العمال: ذكر حجر بن عدي الكندي وأنه لما انطلق به ليقتل قال لهم: دعوني فلاصلي ركعتين فصلى ركعتين، ثم قال: لاتطلقوا عني حديداً ولا تفسلوا عني دماً، وادفنوني في ثيابي فإني ملاق معاوية بالجادة وإنى مخاصم، كر.

# صلاة الرغبة والرهبة

وفي كنز العمال مسند معاذ: صلى رسول الله الله الطمال فيها فلما انصرف، قلت: بارسول الله أطلت اليوم قال: «إني صليت صلاة رغبة ورهبة، وسألت الله لأمتي ثلاثاً فأعطاني ثنين ورد علي واحدة، سألته ألا يسلط عليهم عدواً من غيرهم فأعطانيها، وسألته أن لا يهلكهم غرقاً فأعطانيها، وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فردت علي» س، حم، ه، طب.

وفيه: «إني صليت صلاة رغبة ورهبة وسألت ربي ثلاثاً فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألته ألا يبتلي أمتي بالسنين ففعل، وسألته أن لا يظهر عليهم عدوهم ففعل، وسألته أن لا يلسهم شيعاً فأبى علي» حم وسمويه حل، ك، ص، عن أنس بن مالك حم، والبيشم بن كليب، ص عن عبدالله بن جابر بن عتيك، طب وابن قانع، عن عبدالله بن جابر جابر ابن عتيك.

وفيه: ﴿إِنْهَا صَلَاةً رَغِبَةً وَرَهِبَةً سَأَلَتَ اللَّهُ فِيهِمَا ثَـلَاثُ خَصَـالُ فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة سألته ألا يسحتكم بعـذاب أصاب من كان قبلكم فأعطاني، وسالته أن لا يسلط على بيضتكم عدواً فيجتاحها فاعطانهها، وسالته أن لا يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس بعض فمنعنها، طب والضياء عن خالد الخزاعي، حم، ت، ن، حب والضياء عن خباب.

وفي حلية الأولياء: عن عبدالله بن خباب بن الأرت عن أبيه خباب أنه راقب رسول الله الله الله فيه ليلة فصلى حتى إذا كان مع الفجر قال: يارسول الله رأيتك الليلة صليت صلاة مارأيتك صليت مثلها قال: «أجل إنها صلاة رغب ورهب سألت ربي ثلاث خصال فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألته أن لا يلسط علينا عدواً فيهلكنا فأعطاني ذلك، وسألته أن لا يلسط علينا عدواً فيهلكنا فأعطاني ذلك، وسألته أن لايلبس أمتي شيعاً فمنعني ذلك».

# صلاة الرغائب

قال في تخريج البحر الزخار: هي أول جمعة في رجب يصلي النستي عشرة ركعة يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة والإخلاص عشر مرات وسورة القدر شلاث مرّات، فإذا فرغ من الصلاة صلى على النبي بهو سبين مرة يقول: اللهم صل على محمد النبي الأمي الطاهر الزكي وعلى المعين مرة يقول: اللهم صل على محمد النبي الأمي الطاهر الزكي وعلى والدوسل بن ميسجد ويقول: في سجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبعين مرة، ثم يرفع رأسه ويقول رب اغفر وارحم وتجاوز عما

تعلم إنك أنت العلي الأعظم سبعين مرة، ثم يسجد فيقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبعين مرة ثم يسأل حاجته، انتهى. ولم يرفعه "ألى النبي، "، و لكن ذكره ابن الأثير في جامع الأصول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله " ذكر صلاة الرغائب وهي أول ليلة جمعة من رجب يصلي مابين المغرب والعشاء اثنتي عشرة ركعة بست تسليمات كل ركعة بفاغة الكتاب مرة والقدر ثلاثاً، و و لك الله أحكه اثنتي عشرة مرة فإذا فرغ من صلاته، قال: اللهم صل على عمد النبي الأمي وعلى آله وسلم بعدما يسلم سبعين مرة، ثم يسجد ويقول في سجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبعين مرة ثم يرفع رأسه ويقول: رب اغفر وارحم و تجاوز عما تعلم إنك أنت العلي الاعظم، وفي أخرى الأعز الأكرم سبعين مرة، ثم يسجد ويقول مثلما قال

قال ابن الأثير بعد أن نقله: هذا الحديث ما وجدته في كتاب رزين ولم أجده في كتاب واحد من الكتب السنة والحديث مطعون فيه.

قلت: وهو أعني الحديث في حواشي شرح الأزهار، وقال في آخره: ذكره في الانتصار وذكر العامري في بهجة المحافل صلاة الرغائب وذكـر طعن النووى فيها.

قال في تخريج البحر: وفعلهما بدعة ممن يعتقدهما سنة يعني صلاة

 <sup>(</sup>١) يعني في الانتصار لأن الكلام السابق من الانتصار نقله صاحب تخريج البحر الزخار، انظر تخريج البحرج ٢ ص٣٣.

## الشعبانية وصلاة الرغائب. انتهى.

ويحسن صلاتهما بنية القربة أو بنية مشروطة إن كانت سنة وإلا فتقرباً وتعبداً لله تعالى والصلاة خير موضوع.

# صلاة الزواج

عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله في ال: «اكتم الخطبة، ثم توضأ وأحسن وضوءك، ثم صل ما كتب الله لك، ثم احمد ربك وبحده، ثم قل: اللهم إنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب فإن رأيت أن في فلانة -ويسميها باسمها خيراً لي في ديني ودنياي وآخرتي فاقدرها لي وإن كان غيرها خيراً لي منها في ديني ودنياي وآخرتي فاقدرها لي، أخرجه ابن حبان والحاكم في المستدرك والبيهتي وغيرهم.

قلت: ومن صلى صلاة الاستخارة بنية الزواج فذلك حسن، والمهم إخلاص النية والدعاء والإلحاح عليه جل وعلا.

# صلاة الزوجين

يستحب أن يصليا ركعتين وبعدها دعاء تؤمن الزوجة عليه تيامناً وتبركاً وفي ذلك ماروي عن عبدالله بن مسعود أن النبي ش قال: «إذا دخلت المرأة على زوجها يقوم الرجل فتقوم خلفه فيصليان ركعتين، ويقول: اللهم بارك لي في أهلي وبارك لأهلي في، اللهم ارزقهم مني وارزقني منهم، اللهم اجمع بيننا ما جمعت في خير وفرق بيننا إذا فرقت في خير». وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف: عن أبي سعيد مولى أبي أسيد قال: تزوجت وأنا مملوك، فدعوت نفراً من أصحاب النبي في فيهم ابن مسعود وأبو ذر وحذيفة قال: وأقيمت الصلاة، قال: فذهب أبو ذر ليتقدم بهم وأنا عبد، فقالوا: إليك، قال: أو كذلك؟ قالوا: نعم، قال: فقدمت وأنا عبد مملوك وعلموني، فقالوا: إذا دخل عليك أهلك فَصَلً ركعتين ثم سل الله من خير ما دخل عليك، وتعوذ به من شره، ثم شأنك وشأن أهلك.

وجاء رجل يقال له أبو حريز إلى ابن مسعود فقال: إني تزوجت جارية شابة بكراً، وإني أخاف أن تفركني، فقال عبدالله: إن الألف من الله تعالى والفرك من الشيطان، يريد أن يكره إليكم ما أحل الله لكم، فإذا أتتك فامرها أن تصلي وراءك ركعتين، زاد في رواية أخرى عن ابن مسعود وقل: اللهم بارك لي في أهلي وبارك لهم في، اللهم اجمع بيننا ما جمعت بخير، وفرق بيننا إذا فرقت إلى خير، أخرجه ابن أبي شيبة.

وعن عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثت أن سلمان الفارسي تزوج الرأة فلما دخل عليها وقف على بابها فإذا هو بالبيت مستور، فقال: ما أدري أمحموم بيتكم أم تحولت الكعبة إلى كندة؟.! والله لا أدخلها حتى تهتك أستارها، فلما هتكوها دخل، ثم عمد إلى أهله فوضع يده على رأسها فقال لها: أنت مطيعتي رحمك الله؟! قالت: قد جلست مجلس من يطاع.

قال: فإن حبيبي رسول الله عليه قال لي: ﴿إِذَا تَزُوجُتُ يُومًا فَلَيْكُنْ أُولَ

ما تلتقيان عليه طاعة الله، فقومي فلنصل ركعتين فما سمعتيني أدعو فأمني فصليا ركعتين وأمنت، فبات عندها فلما أصبح جاءه أصحابه فانتجاه رجل من القوم فقال: كيف وجدت أهلك؟ فأعرض عنه، ثم الثاني، ثم الثالث، فلما رأى ذلك صرف وجهه إلى القوم، وقال: رحمكم الله فيم المسألة ماغيبت الجدران والحجب والأستار، بحسب امرئ أن يسأل عما ظهر.

وفي حلية الأولياء: عن سلمان أنه تزوج امرأة من كندة فبنى بها في بيتها فلما كان ليلة البناء مشى معه أصحابه حتى أتى بيت امرأته فلما بلغ البيت قال: ارجعوا آجركم الله ولم يدخلهم عليها كما يفعل السفهاء، فلما نظر إلى البيت والبيت منجد قال: أمحموم بيتكم؟ أم تحولت الكعبة في كندة؟

قالوا: ما بيتنا بمحموم ولا تحولت الكعبة في كندة، فلم يدخل البيت حتى نزع كل ستر في البيت غير ستر الباب، فلما دخـل رأى متاعاً كثيراً، فقال لمن هذا المتاع؟

قالوا: متاعك ومتاع امرأتك، قال: ما بهذا أوصاني خليلسي ، ا أوصاني خليلي أن لا يكون متاعي من الدنيا إلا كزاد الراكب، ورأى خدماً فقال: لمن هذا الخدم؟

فقالوا: خدمك وخدم امرأتك، فقال: مابهذا أوصاني خليلي، أوصاني خليلي الله أمسك إلا ما أنكح أو أنكح، فإن فعلت فبغين كان على مثل أوزارهن من غير أن ينتقص من أوزارهن شيء.

ثم قال للنسوة التي عند امرأته: هـل أنـتن مخرجـات عـني مخليـات بيـنـي

## وبين امرأتي؟

قلن: نعم، فخرجن، فذهب إلى الباب حتى أجاف وأرخى الستر ثم جاء حتى جلس عند امرأته فمسح بناصيتها ودعا بالبركة، فقال لها: هل أنت مطبعتى في شىء آمرك به؟

قالت: جلست مجلس من يطاع، قال: فإن خليلي أوصاني إذا اجتمعت إلى أهلي أن أجتمع على طاعة الله عزوجل، فقام وقامت إلى المسجد فصليا ما بدا لهما ثم خرجا فقضى منها ما يقضي الرجل من امرأته، فلما أصبح غدا عليه أصحابه، فقالوا: كيف وجدت أهلك؟ فأعرض عنهم، ثم أعادوا فأعرض عنهم، ثم أعادوا فأعرض عنهم، ثم أمادوا فأعرض عنهم، ثم أمادوا فأعرض عنهم، ثم امرئ منكم أن يسأل عما ظهر له، فأما ماغاب منه فلا يسألن عن ذلك، سمعت رسول الله على يقول: «المتحدث عن ذلك كالحمارين يتسافدان والطريق».

قالت: لا، قلت: انزلي فقد زوجنيك رسول الله على قال: فنزلت فانطلقت معها إلى منزلها، فقالت لأبيها: إن هذا الأعرابي أتانا وأنا أخترف في الزبيل فسألني هل لك زوج فقلت: لا، فقال: انزلي فقد زوجنيـك رســول الله ﷺ فخـرج أبــو الجاريــة إلى الأعرابـــي، فقـــال لــه الأعرابي: ما ذات الزبيل منك؟ قال: ابنتي، قال: هل لها زوج؟

قال: لا، قال: فقد زوجنها رسول الله ، فانطلقت الجارية وأبو الجارية إلى رسول الله ، وأبو الجارية إلى رسول الله ، وهل لها وروج؟ ، قال: لا، قال: «إذهب فأحسن جهازها ثم ابعث بها إليه ، فانطلق أبو الجارية فجهز ابنته وأحسن القيام عليها، ثم بعث معها بتمر ولين فجاءت به إلى بيت الأعرابي ، وانصرف الأعرابي إلى بيته فرأى الجارية علماء تم مصنعة ورأى تمراً ولبنا، فقام إلى الصلاة فلما طلع الفجر غذا إلى رسول الله ، فقال: والله ما قربنا ولا قرب تمرنا ولا لبننا، قال: قال: فانطلق أبو الجارية إلى رسول الله ، فأخبره فدعا الأعرابي فقال: «يا أعرابي، مامنعك أن تكون ألمست بأهلك؟ ، قال: يا رسول الله ، انصرفت من عندك ودخلت المنزل فإذا بارية مصنعة، ورأيت تمراً ولبنا فكان يجب لله علي أن أحيى ليلتي إلى الصبح فقال: «يا أعرابي، اذهب فألم بأهلك» انتهى، من وبل الغمام فيمن زوجه النبي «كلى للمحدث ابن طولون بسنده إلى عبد بن حميد.

## صلاة ساعة الجمعة

في أمالي الإمام أبي طالب: بسنده إلى أنس بن مالك عن النبي هي الله الله عن النبي الله قال: «التمسوا الساعة الستي تتحرى في الجمعة بعد العصر إلى أن تنب الشمس».

وأخرج البيهقي عن فاطمة الزهراء صلوات الله ورضوانـه عليهـا «إن في الجمعة لساعة لايوافقها عبدمسلم يسأل الله تعالى فيها خيراً إلا أعطاه إيـاه إذا تدل نصف الشمس للغروب».

وفي الترمذي وأبي داود «إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلى يسأل الله خيراً إلا أعطاه إياه».

وعن أبي هريرة أن رسول الله الله الله الله المعند فقال: «فيها ساعة لايوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئاً إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها» متفق عليه.

وعن جابر بن عبدالله عنه عنه الله ويوم الجمعة ثنتا عشرة ساعة منها ساعة لايوجد فيها عبد مسلم يسأل الله شيئاً إلا آتاه الله إياه فالتمسوا آخر ساعة بعد العصري أخرجه أبو داود.

وعن جابر لو دعا بهذا الدعاء على شيء بين المشرق والمغرب في ساعة من يوم الجمعة إلا استجيب لصاحبه: لا إله إلا أنت يا حنان يا منان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام.

قلت: وإذا كان بعد صلاة فريضة أو نافلة كان أحسن وهو من الأسرار العجيبة المجربة، فليلازمه كل مؤمن.

### صلاة سنة الظهر

عن ابن عمر رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله ر وكعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، متفق عليه.

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان و يصلي في بيتي قبل الظهر أربعاً ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين، وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل بيتي فيصلي ركعتين، ويصلي بالناس العشاء ويدخل بيتى فيصلى ركعتين. رواه مسلم.

وعن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ، (من حافظ على النار)، رواه على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار)، رواه أبو داود والترمذي.

وفي أمالي الإمام أحمد بن عيسى: قال محمد رأيت أحمد بن عيسى صلى بعد صلاة الظهر ركعتي السنة وركعتين بعدها، وأربع ركعات بعد ذلك، لم يفصل بينهن بتسليم، ثم جلس ما شاء الله يسبح ويذكر الله ويدعو ثم انحرف عن القبلة فلم يزل يتحدث ويذكر شيئاً من العلم وغير ذلك حتى قبل له: لقد دخل وقت العصر، وكان ذلك بعد قامة من الزوال، فقال لي: أذن وأقم، فأذنت وأقمت، ثم قال لي: تقدم فصلً بناجميعاً.

#### صلاة الشفاء

قال في حاشية الشرح على الأزهار: فائدة قال: في كتاب البركة ما لفظه، وقال أبو هريرة: قال لي النبي الله «أسكنبدرم»؟ قلمت: نعم، فقال: «فصل إن الصلاة شفاء». وفي تفسير ابن كثير قال ابن جرير: روي عنه الله أنه مر بأبي هريرة وهو منبطح على بطنه فقال له: «أشكم درد» ومعناها أيوجعك بطنك؟ قال: نعم قال: «قم فصل فإن الصلاة شفا»».

وفي كنز العمال: عن ابن مسعود قال: الصلوات كفارات لما بعدهن إن آدم خرجت به شافة في إبهام رجله، ثم ارتفعت إلى أصل قدميه، ثم ارتفعت إلى أصل حقويه، ثم ارتفعت إلى أصل حقويه، ثم انتفعت إلى حقويه، ثم صلى فنزلت إلى حقويه، ثم صلى فنزلت إلى ركبتيه، ثم صلى فنزلت إلى قدميه، شم صلى فنزلت إلى دكبتيه، شم صلى فنزلت إلى قدميه، شم صلى فنزلت إلى قدميه، شم صلى فنذلت إلى دكبتيه، شم صلى فنذلت إلى دكبتيه، شم صلى فنذلت إلى دكبتيه، شم صلى

# صلاة الشكوى إلى الله تعالى

قال السيد العلامة محمد علوي مالكي الحسني: في كتابه محمد الإنسان الكامل و كتابه عمد علوي مالكي الحسني: في كتابه محمد الإنسان رضي الله عنهما لما توفي أبو طالب خرج النبي شه ماشياً إلى الطائف، فدعاهم إلى الإسلام، فلم يجيبوه، فأتى ظل شجرة -أي من عنب فصلى ركعتين ثم قال: «اللهم إليك أشكو ضعف قوتي، وقلة حيلتي، وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت أرحم الراحمين، وأنت رب المستضعفين، إلى من تكلني، إلى عدو بعيد يتجهمني، أم إلى قريب ملكته أمري إن لم تكن عساخطاً» وفي رواية: «إن لم تكن ساخطاً» وفي رواية: «إن لم يكن بك غضب علي لواية وزان وجهك الكريم الذي فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الكريم الذي

أضاءت له السموات والأرض، وأشرقت له الظلمات، وصلمح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن ينزل بي غضبك أو يحل بي سخطك، وفي رواية «أن يحل عليَّ غضبك أو ينزل عليَّ سخطك، لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك..

وقال ابن عبد البرفي الاستيعاب بسنده إلى الليث بن سعد قال: بلغني أن زيد بن حارثة اكترى من رجل بغلاً من الطائف اشترط عليه المكري أن يزيد بن حارثة اكترى من رجل بغلاً من الطائف اشترط عليه المكري أن الخربة قتلى كثيرة، قلما أراد أن يقتله قال له: دعني أصلى ركمتين، قال: الخربة قتلى كثيرة، فلما فقلاء فلم تنفعهم صلاتهم شيئاً، قال: فلما صلبت أتاني قبلك هؤلاء فلم تنفعهم صلاتهم شيئاً، قال: فلما صوباً لا تقتله، فهاك فقلت: يا أرحم الراحمين، قال: فسمع فوراً لا تقتله، فهاك فقلت، فلا فقلت، فلا فقلت، فلم يحد شيئاً فرجع إليًّ، فناديت: يا أرحم الراحمين، فعل فورس على فرس ميناً، من قال لي: لما دعوت المرة الأولى يا أرحم الراحمين كنت في السماء الدنيا، فلما دعوت المرة الثانية يا أرحم الراحمين كنت في السماء الدنيا، فلما دعوت المرة الثارة باأرحم الراحمين كنت في سماء الدنيا، فلما دعوت إلى الرحم الراحمين اتينك.

#### صلاة الشعبانية

أخرج الإمام أبو طالب في أماليه بسنده إلى كميل صاحب علي عن علي الرضي قال: قال رسول الله على: «من صلى ليلة النصف من شعبان مائة ركمة بألف مرة (قُلل هُو اللهُ أَحْدَ له م يمت قلبه يوم تحوت القلوب ولم يمت حتى يرى مائة ملك يؤمنونه من عذاب الله، ثلاثون منهم يبشرونه بالجنة، وثلاثون كانوا يعصمونه من الشيطان، وثلاثون يستغفرون لـه أنـاء اللـل. والنهار، وعشرة مكدون من كاده...

وفي تخريج البحر: روي عن النبي الله سن ملى في هذه الليلة خامس عشر من شعبان مائة ركعة أرسل الله إليه مائة ملك، ثلاثون يبشرونه بالجنة، وثلاثون يؤمنونه من عذاب النار، وثلاثون يدفعون عنه آفات الدنيا، وعشرة يدفعون عنه مكائد الشيطان، حكى ذلك في الانتصار قال فيه: وهي مائة ركعة بخمسين تسليمة يقرأ في كل ركعة الحمد مرة والاخلاص عشر مرات.

وفي كنز العمال: عن علي قال: رأيت النبي الله النصف من شعبان قام فصلى أربع عشرة ركعة ثم جلس بعد الفراغ فقرأ بأم القرآن أربع عشرة مرة و وقل أعوذ برب الناس الشقى السند؛ أربع عشرة مرة و وقل أعوذ برب الناس السند؛ أربع عشرة مرة و وقل أعوذ برب الناس السند؛ أربع عشرة مرة و وقلة حَمَّتُ رَسُولٌ بِنَ أَشْبِكُمْ... ﴾ [هر، ١٨٥٠] الآية، فلما فرغ من صلاته، سألته عما رأيت من صنيعه قال: «من صنع مشل الذي رأيت كان له كعشرين حجة مبرورة، وصبام عشرين سنة مقبولة، فإن أصبح في ذلك اليوم صائماً كان له كصيام سنتين سنة ماضية وسنة مستقلة، هد، وقال: منكر وفي روايته مجهولون.

وفي كنز العمال: عن عائشة قالت: كان رسول الله فل يعدو وهو ساجد ليلة النصف من شعبان يقول: «أعوذ بمغوك من عقابك، وأعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بك منك جل وجهلك، وقال «أمرني جبريل أن أرددهن في سجودي فتعلمتهن وعلمتهن، كر.

وفيه: «إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلتهـا وصوموا يومهـا فإن الله ينزل فيها لغروب الشـمس إلى سماء الدنيـا فيقـول: «ألا مستغفر فأغفر له، ألا مسترزق فأرزقه، ألا مبتلي فأعافيه، ألا سائل فأعطيه، ألا كذا، ألا كذا، حتى يطلع الفجر» هب، عن على.

ومعنى النزول الاطلاع والعلم كما يفسره الحديث الآتي:

وفيه: «إن الله تعالى ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن» ه عن أبي موسى.

وفيه: «يا عائشة أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ بل أتاني جبريل فقال: هذه الليلة ليلة النصف من شعبان ولله فيها عتقاء من النار بعدد شعور غنام كلب، لا ينظر الله فيها إلى مشرك ولا إلى مشاحن ولا إلى عالى ولا إلى مدمن خمر» هد عز، عائشة.

وفيه: «من أحيا ليلة العيدين وليلة النصف من شعبان لم يمت قلبه يـوم تموت القلوب» الحسن بن سفيان عن أبى كردوس عن أبيه.

وفي كتاب الدعوات: عن عائشة عن النبي الله أنه قال لها: «أتدرين ما في هذه الليلة؟» يعني ليلة النصف من شعبان قالت: ما فيها يارسول الله؟ قال: «فيها أنه يكتب كل مولود من بني آدم في هذه السنة، وفيها يكتب كل هالك من بني آدم في هذه السنة، وفيها ترتفع أعمالهم، وفيها تنزل أرزاقهم».

وفي كتاب البركة: عنه الله ومن صلى ليلة النصف من شعبان اثنتي عشرة ركعة يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب و (قَالَ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ﴾ عشر مرات محيت عنه سيئاته وبورك له في عمره».

وفي كنز العمال: عن الحسن بن أبي الحسن أظنه ذكر عس عبدالله ابن مسعود قال: كان إدريس النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بدعوة كان يأمر أن لاتعلموها السفهاء فيدعون بها فكان يقول: «يها ذا الجلال وإلا أنت، ظهر اللاجئين، وجار المستجيرين، وأنس الحائفين، إني أسألك إن كنت في أم الكتاب شقياً أن تمحو من أم الكتاب شقائي، وتثبتني عندك سعيداً، وإن كنت في أم الكتاب عروماً مقتراً على في رزقي أن تمحو من أم الكتاب حرماني وإقتاري، وارزقني وارتبني عندك سعيداً، ولا كله عدد عدد الله عديداً عدو الكتاب عرماني وإقتاري، وارزقني

ومن مجموعات بعض الآباء رضي الله تعالى عنهم مالفظه دعاء نصف شهر شعبان نفع لله تعالى به تقرأ أولاً بعد صلاة المغرب سورة يس ثلاث مرات الأولى بنية طول العمر، والثانية بنية دفع البلاء، والثالثة بنية الاستغناء عن الناس، وكل ما تقرأ السورة مرة تقرأ بعدها هذا اللاعاء: بسم الله الرحمن الناس، وكل ما تقرأ السورة مرة تقرأ بعدها هذا اللاعاء: بسم الله الرحمن الرحمن اللهمة يباذا الميلاً إلا أنت ظهر اللاجمين وجار المستجيرين وأمان الخائفين، اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقياً أو محروماً أو مطووداً أو مقتراً في الرزق فامح اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني وطردي وإقتار رزقي واثبتني سعيداً مرزوقاً موفقاً للخيرات، فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل والمتخرا الله ما يكان وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل المنافقة من شهر شعبان المكرم الني يفرق فيها كل أمر حكيم من ليلة النصف من شهر شعبان المكرم الني يفرق فيها كل أمر حكيم من ليلة النصف من شهر شعبان المكرم الني يفرق فيها كل أمر حكيم ويرم أن تكشف عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم، وما أنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه الراشدين وسلم.

### صلاة الضحى

في مجموع الإمام زيد بن علي قال: ما صلى رسول الله الله النصحى إلا يوم فتح مكة فإنه صلاها يومئذ ركعتين وقال: «استأذنت ربي في فتح مكة فأذن لي فيها ساعة من نهار ثم أقفلها ولم يحلها لأحد قبلي ولايحلها لأحد بعدي فهي حرام ما دامت السماوات والأرض». وفي الأمالي للإمام أحمد بن عيسى: عن القاسم بـن عـوف قـال: قلت لعلى بن الحسين ما تقول: في صلاة الضحى؟

قال: حين ترمض الفصال.

وفيها: عن أبي الجارود قال: قال أبو جعفر: قال علي بن أبي طالب: يا بني إني لا أنهاكم عن الصلاة، إن الله لايعذب على الحسن ولكن يعذب على السيء، قال محمد: كان إدريس بن محمد وغيره يصلي صلاة الضحى على أنها تطوع.

وفيها: عن أبي الجارود قال: سألت أبا جعفر عن صلاة الضحى فقال: إنما كان بدؤها أن النبي الله لله قدم المدينة قال: «صلاة في مسجدي هذا أحب إلي من ألف صلاة فيما سواه إلا الكعبة» قال فكانت الأنصار إذا رأت النبي عليه الصلاة والسلام أو جاء الرجل منهم من ضيعته إلى المدينة صلى فيه فأبور الناس الأنصار يصلونها فصلوهنا فأما رسول الله في فلم يصلها إلا يوم فتح مكة فإنه صلاها يومئذ ركعتين ثم قال: «استأذنت ربي في فتح مكة فأذن لي فيها ساعة من نهار ثم أقفلها ولم يحلها لأحد قبلي ولا يحلها لأحد بعدي فهي حرام ما دامت السعاوات والأرض».

وفي تخريج أمالي الإمام أحمد بن عيسى: عن عائشة قالت: ما صلى النبي الله الضحى إلا يوم فتح مكة، رواه البزار ورجاله موثوقون.

وعن أبي هريرة: ما أبت النبي الله صلى الضحى إلا مرة واحدة، رجاله ثقات. وعن عبدالله بن أبي أوفى أنه صلى الضحى ركعتين فقالت: له امرأته إنما صليت ركعتين فقال: إن رسول الله على صلى ركعتين يوم بشر بالفتح وحين بشر برأس أبى جهل، رواه البزار والطبراني في الكبير.

وقد روي في صلاة الضحى أحاديث كثيرة وعلى صفات متنوعة فليراجعها من يريد من المطولات، وقد اختلف العلماء فيها فعند جمهور أئمة أهل البيت وغيرهم أنها بدعة إذا كانت بنيتها وعند الإمام يحيى ومالك وأبى حنيفة أنها قربة.

قلت: وسنأتي ببعض تلك الأحاديث والعهدة على مخرجيها والقصد الترغيب في الصلوات وبالله التوفيق والهداية إلى ما يحبه ويرضاه.

عن زيد بن أرقم عنه ر «صلاة الأوابين حين ترمض الفصال» رواه أحمد في مسنده ومسلم.

قال الشارح: صلاة الأوابين أي الراجعين إلى الله تعالى وهي صلاة الفصى وقتها حين ترمض الفصال جمع فصيل وهو ولد الناقة الذي فصل عن أمه والمعنى أن وقت صلاة الضحى حين يجد الفصيل حر الشمس على الرمال وذلك بعد شروق الشمس بساعتين في البلاد الحارة كعض الحجاز والسودان، أما صلاة النافلة فتحل بعد طلوع الشمس بنك ساعة تقريداً.

وعن صهيب أن رسول الله الله الله الله الله عند صلاة الضحى بشيء فقلت: يا رسول الله ما هذا الذي تقول؟ قال: «أقول: اللهم بك أصاول وبك أجاول وبك أقانا» أخرجه ابن السنى.

وعـن عقبـة بـن عـامر عنـه ﷺ «صلـوا ركعـتي الضحـى بسـورتيهما ﴿وَالشُّتُسُ وَصُّحَاهًا﴾[نـسـ:١] ﴿وَالشَّحْنُ﴾[نسر:١] (هــ ، فر).

وفي أمالي الإمام المرشد بالله: بسنده إلى أبي هريسرة قبال: أوصاني خليلي الله شلات صلاة الضحى ركعتين، ثم صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأن لا أبيت إلا على وتر.

وفي الجامع الصغير: «لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب وهمي صلاة الأوابز» ك عن أبى هريرة.

وفي حم ، م: عن عائشة كمان الله يصلمي الضحى أربعاً يزيد ما شاء الله.

وعن ابن عباس عنه ره ﴿ ﴿ على كل سلامى من ابن آدم في كل يوم صدقة ويجزيء من ذلك كله ركعتا الضحى ، طس.

وفي الإتحافات السنية بالأحاديث القدسية: للمحدث المناوي، ((ابن آدم اكفني أول النهار أربع ركعات أكفك بهن آخر يومك» رواه الإمام أحمد وأبو يعلى عن عقبة بن عامر الجهني.

وفيه أيضاً: «ابن آدم صلّ لي أربع ركعات من أول النهار أكفك آخره» رواه أحمد عن أبى مرّة الطائفي.

وفيه: «تعجز يا بن آدم أن تصلي أول النهــار أربـع ركعـات أكفـك آخـر يومك» رواه البغوى عن أبى مرة الطائفى. وفي العدر المنثور: عن ابن عباس قال: لم يزل في نفسي مــن صــلاة الضحى شــي، حتى قرأت هـذه الآية ﴿إِنَّا سَعْرَةًا الْعَجِالَ مَنَهُ لِمُسَجَّدَةَ بِاللَّمْتِيلَّ وَالإَشْرَاقِ﴾[س:د].

وعن عكرمة قال: كان ابن عباس لا يصلي الضحى، ويقول: أين هي في القرآن؟ حتى قال بعد: هي قول الله ﴿ سَبَّةَ نَ بِالْمَثِينَ وَالإِهْرَاقِ ﴾ هي الإشراق فصلاها ابن عباس رضى الله عنهما بعد.

وعـن ابـن عبـاس أيضاً قـال: طلبـت الضحــى في القــرآن فوجدتها ﴿ بِالنَّمْنِيِّ وَالإِشْرَاقِ ﴾.

وفيه: عن عتيبة عن عبدالله السلمي وأبي أمامة الباهلي أن رسول الله الله قال: «من صلى الضحى في مسجد جماعة ثم ثبت فيه حتى يسبح تسبيحة الضحى كان له كأجر حاج أو معتمر قام له حجه وعمرته».

وفيه: عن معاذبن أنس الجهني أن رسول الله على قال: «من قعد في مصلاه حين ينصرف من صلاة الصبح حتى يسبح ركعتي الضحى لايقول إلا خيراً غفرله خطاياه وإن كانت أكثر من زبد البحر».

وعن قدامة وحنظلة التففيين قـالا: كـان رسـول الله ، إذا ارتفـع النهار، وذهب كل أحد، وانقلب الناس خرج رسـول الله ، إلى المسجد فركم ركمتين. أبو نعيم. وفي الحلية: أيضاً عن أيوب بن نهيك قال: سمعت الشعبي سمعت ابن عمر يقول: سمعت النبي الله يقول: «من صلى الضحى وصام ثلاثة أيام من الشهر ولم يترك الوتر في حضر ولا سفر كتب له أجر شهيد».

وفيها: عن كعب أنه قال: من قرأ ﴿ قُلُ هُوَ اللّٰهُ أَحَدُ ﴾ حتى ختم عشر مرات بني له بها قصر في الجنة، وإن ﴿ قُلُ هُوَ اللّٰهُ أَحَدُ ﴾ تعدل التوراة والإنجيل والفرقان، وإن قرأ بأم القرآن في ركمتي الضحى كتب له بكل شعرة حسنة».

وعنه أيضاً: يا بني إن سرك أن يغبطك الصافون المسبحون فحافظ على صلاة الضحى فإنها صلاة الأوابين وهم المسبحون.

وفيها: أن عبدالله بن غالب كان يصلي الضحى مائة ركعة، ويقول: لهذا خلقنا وبهذا أمرنا ويوشك أولياء الله أن يكفوا ويحمدوا.

وأخرج أبو داود في سننه: عن أبي أمامة عنه الله الشهر من خرج من بيته متطهراً إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى تسبيح الضحى لاينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر، وصلاة على أشر صلاة لالغو بينهما كتاب في عليين».

وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي فلله قال: «يصبح علمى كل سلامى من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزي، من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، رواه مسلم. وعن أنس عنه الله عنه الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة, رواه الترمذي.

وفي كنز العمال: عن حذيفة بن البمان مررت بالنبي الهوه ويصلي في المسجد فقمت أصلي وراءه بخيل إلي أنه لا يعلم فاستفتح سورة البقرة، فقلت إذا جاء ماثة آية ركع فجاءها فلم يركع، فقلت: إذا جاء ماثتي آية حتمها الكم فختم فلم يركع، فلما ختم قال: «لك الحمد» وتراً ثم افتح آل عمران فقلت: إن ختمها ركع فلم يركع، وقال: «اللهم لك الحمد» ثلاث مرات، ثم افتتح سورة النساء فقلت: إذا ختم ركع فختمها فركع، فسمعته يقول «سبحان ربي العظيم» ويرجع شفتيه فأعلم أنه يقول غير ذلك فلا أفهم «سبحان ربي الإعلى» ويرجع شفتيه فأعلم أنه يقول غير ذلك فلا أفهم غيره، ثم افتتح سورة الأنعام فتركه وذهبت، عب.

وفي كنز العمال: عن حذيفة بن البمان أيضاً خرج رسول الله إلى المحرج بني معاوية واتبعت أثره حتى ظهر عليها فصلى الضحى ثمان ركمات طول فيهن ثم انصرف فقال: «يا حذيفة طولت عليك» قلت: الله ورسوله أعلم قال: «إني سألت الله فيها ثلاثاً فأعطاني تنتين ومنعني واحدة سائته أن لا يظهر على أمتي غيرها فأعطانيها، وسألته أن لا يجعل بأسها بينها فعنعني» ش وابن مردوية.

وفي الكنز أيضاً: عن مجـاهد قال: صلى رسول الله 🏶 الضحى يوماً

ركعتين، ثم يوماً أربعاً، ثم يوماً سناً، ثم يوماً ثمانياً، ثم ترك يوماً. ابن جرير.

وفيه: «من صلى الضحى ركعين لم يكتب من الغافلين، ومن صلى أربعاً كتب من العابدين، ومن صلى سلى كتب من العابدين، ومن صلى غانياً كتب الله من القانتين، ومن صلى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتاً في الجنة، وما من يوم ولالبلة إلا ولله من بين بها على عباده وصدقة، وما من أله على أحد من عباده أفضل من أن يلهمه ذكره» طب عن أبى الدرداء.

ومنه: «ألا أخبركم بأسرع كرة وأعظم غنيمة من هذا البعث، رجل توضأ في بيته فأحسن وضوءه، ثم تحمل إلى المسجد فصلى فيه الغداة، ثم عقب بصلاة الضحى، فقد أسرع الكرة وأعظم الغنيمة» حب عن أبي هريرة.

وفيه: «يكتب للرجل في ركعتي الضحى ألف ألف حسنة»، ك عن أبى هريرة.

وفيه: «كانت صلاة الضحى أكثر صلاة داود (الشخيلة)، الديلمي عـن أبي هريرة.

وفيه: «إن للجنة باباً يقال له الضحى لا يدخل منه إلا أصحاب صلاة الضحى تحن الضحى إلى صاحبها كما تحن الناقة إلى فصيلها» ابـن كـر عن أنس. وفيه: «ما من رجل كان يصلي صلاة الضحى ثم تركها إلا عرج بها إلى الله عزوجل، فقالت: يارب إن فلاناً حفظني فاحفظه وإن فلاناً حضيني فضيعه، أبو بكر الشافعي والديلمي عن سمح الجني، وقيل سمهج وقيل سمحج وسماه رسول الله عليه عبدالله كمافي أسدالغابة.

وفيه: عن جبيربن مطعم قال: رأيت رسول الله الشهر الصحى فقال: حين افتتح الصلاة «الله أكبر كبيراً ثلاثاً والحمد لله كثيراً ثلاثاً وسبحان الله بكرة وأصيلا ثلاثاً، اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفغه، ض، ش.

وفيه أيضاً: عن عبيد بن عمير قال: قلت لأبي ذر أوصني. فقال: سألت رسول الله على كما سألنني فقال: «من صلى الضحى ركعتين لم يكتب من العابدين، ومن صلى ستأ لم يلحقه ذلك اليوم ذنب، ومن صلى مماناً كتب من القانتين، ومن صلى التي عشرة ركعة بنى الله تبارك وتعالى له بيناً في الجنة» ابن جرير.

وفيه: أيضاً عن أبي سعيد قال: كان رسول الله الله يهيه يصلمي الضحى حتى نقول لا يدعها ويدعها حتى نقول لا يصليها. ابن النجار.

وفيه: عن أم هاني، بنت أبي طالب قالت: لما افتتح رسول الله ولله مكة فر إليَّ رجلان من أحمائي من بني مخزوم فخبأتهما في بيتي، فدخل علي أخي علي بن أبي طالب فقال: لاقتلنهما، فأغلقت الباب عليهما ثم جنت رسول الله في بأعلى مكة وهو يغتسل في جفنة، إن فيها أثر العجين وفاطمة ابنته تستره فلما فرغ رسول الله في من غسله أخذ ثوباً فتوشح به ثم صلى ثمان ركعات من الضحى ثم أقبل فقال: «مرحباً وأهلاً بأم هاني»

ما جاء بك؟» قلت: يا رسول الله فر إيَّي رجلان من أحماثي فدخل علمي علمي بن أبي طالب فزعم أنه قاتلهما، قال: «لا قد أجرنا من أجرت يا أم هاني، وآمنا من أمنت» ش وابن جويو.

وفيه: عن علي قال: «كان رسول الله الله الله الضحى» ط، حم، ن، وابن خزيمة، ع، ض.

وفيه: عن علي قال رسول الله نه «الضحى حين كانت الشمس من المشرق في مكانها من المغرب صلاة العصر» (عم).

وفيه: عن الأصيغ بن نباته قال: أبصر علي بن أبي طالب ناساً صلوا صلاة الضحى حين بزغت الشمس، فقال: تخيروا صلاة الأوابين، قالوا وما صلاة الأوابين.؟ قال: صلاة الأوابين ركعتان ، وصلاة المسبحين أربع، وصلاة الخاشعين ست، وصلاة الفتح ثمان ركعات، صلاة رسول رسول الله على يوم فتح مكة، وصلاة مريم ابنة عمران ثنتا عشرة ركعة من صلاها في يوم بني الله له بيتاً في الجنة، ابو القاسم المناديلي في جزئيه.

وفيه أيضاً: عن عمر بن الخطاب قال: ما من امرئ مسلم يأتي فضاء من الأرض فيصلي به الضحى ركعتين، ثم يقول: اللهم لك الحمد أصحبت عبدك على عهدك ووعدك أنت خلقتني ولم أك شيئاً أستغفرك لذنبي فإنه قد أرهقتني ذنوبي وأحاطت بي إلا أن تغفرها لي فاغفرها يا أرحم الراحمين، إلا غفر الله له في ذلك المقعد ذنبه وإن كانت مشل زيد البحر.

وفي كنز العمال: عن عمر أن النبي الله يعث بعثاً قِبَل نجد فغنموا غنائم كثيرة وأسرعوا الرجعة، فقال: رجل عمن لم يخرج ما رأينا بعثاً أسرع رجعة ولا أفضل غنيمة من هذا البعث، فقال النبي الله وراكم على قوم أفضل غنيمة وأسرع رجعة، قوم شهدوا صلاة الصبح ثم جلسوا في مجالسهم يذكرون الله تعالى حتى طلعت الشمس فأولئك أسرع رجعة وأفضل غنيمة» وفي لفظ: «أقوام يصلون الصبح ثم يجلسون في مجالسهم يذكرون الله حتى تطلع الشمس ثم يصلون بركعتين ثم يرجعون إلى أهاليهم فهؤلاء أعجل كرة وأعظم غنيمة منهم» ابن زنجويه (ت).

وفيه: «من صلى الفجر فقعد في مقعده فلم يلغ بشيء من أمر الدنيا يذكر الله عزوجل حتى يصلي الضحى أربع ركعات خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه» ابن السنى عن عائشة.

وقال العارف بالله إبراهيم الكينعي رحمة الله تعالى عليه: صلاة الضحى صحة الجسم، وبركة الرزق، ونور الوجه، جربوا تجدوا ذلك إن شاء الله تعالى.

# صلاة الضياع والأبق

عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي فله قال: «إذا ضاع له شي، أو أبق يتوضأ ويصلي ركمتين ويتشهد ويقول: بسم الله ياهادي الضلال وراد الضالة أردد على ضائتي بعزتك وسلطانك فإنها مسن عطائك ونضلك، قال: أخرجه ابن أبي شبية في مصنفه والطبراني.

وفيه أي الطبراني: «اللهم راد الضالة وهادي الضالة أنت تهدي من الضلالة فاردد على ضالتي بقدرتك وسلطانك فإنها من عطائك وفضلك»، ويستحب أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاعة سورة الضحى، وفي الركعة الثانية سورة القدر، ثم يسردد سورة الضحى بعد التسليم فإنها عجرية.

#### صلاة الضر والحاجة

قال الشيخ محمد بن محمد بن محمد بن علي الجزري: في كتابه عدة الحصن الحصين عنه (تصلى اثنتي عشرة ركعة من ليل أو نهار، وتشهد بين كل ركعتين، فإذا جلست في آخر صلاتك فأثن على الله تعالى وصل على النبي أن ثم كبر واسجد واقرأ وأنت ساجد فائحة الكتاب سبع مرات وآية الكرسي سبع مرات و أثان فر الله أحَدَّ سبع مرات، وقل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير عشر مرات، ثم قل: اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك، ومنتهى الرحمة من كتابك، واسمك الأعظم، وجدك الأعلى، وكلمتك التامة، ثم سل حاجتك، ثم ارفع رأسك فسلم عن يمنيك وعن شمالك واتق السفهاء أن يعلموها فيدعوا ربهم فيستجاب لهم، قال البهقى: أنه قد جرب فوجده سبباً لقضاء الحاجة.

قلت''؛ وقد رويناه في كتاب الدعاء للواحدي وفي سنده غير واحد من أهل العلم ذكر أنه جربه فوجده كذلك وأنا جربته فوجدته كذلك على أن في سنده من لا أعرفه. انتهى. والله تعالى أعلم وهمو مجيب المضطريين ومعطى السائلين.

ووجدت في كتاب قديم ما لفظه: روى النسفي بإسناده إلى محمد بن علي بن الحسين رضوان الله تعالى وسلامه عليهم أنه كان يقول لولده: يا بني من أصابته مصيبة من مصائب الدنيا، أو نزلت به نازلة فليتوضأ

 <sup>(</sup>١) الفائل: (قلتُ) هو البيهقي كما في المقاصد الصالحة في الفتاوى الواضحة للوالد العلاصة علي بن محمد بن يحيى العجري رحمه الله ص ٢٠٨

وليحسن الوضوء، وليصل أربع ركعات، فإذا فرغ من صلاته يقول: يا موضع كل شكوى، ويا سامع كل نجوى، ويا شاهد كل بلى، ويا عالم كل خفية، ويا كاشف ما شاء من كل بلية، ويا منجى موسى، ومصطفي محمداً، وخليل إبراهيم، أدعوك دعاء من اشتدت فاقته، وضعفت قوته، وقلت حيلته، دعاء الغريب الغريق الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه إلا أنت، يا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

قال محمد بن علي بن الحسين (الشيها: لا يدعو بهذا الدعاء مبتلى إلا فرج الله تعالى عنه.

وروي أنه من صلى ركعتين ودعا بهذا الدعاء استجيب له، وهو: يامن لا يشغله شيء عن شيء، يامن أحاط علمه بما ذرأ وبرأ، أنت عالم بخفيات الأمور، ومحصي وساوس الصدور، أنت بالمنظر الأعلى، وقد أحاط علمك بالمنزل الأدنى، تعاليت علواً كبيراً، يامغيث أغشني وفك أسرى فقد عيل صبرى واشتد ضرى.انهى.

وفي حلية الأولياء: بإسناده عن محمد بن يزيد بن خنيس قال: سمعت وهيأ يقول: إن من الدعاء الذي لايرد، أن يصلي العبدائنتي عشرة ركعة يقرأ في كل ركعة بأم القرآن وآية الكرسي، و وقل هؤ الله أَحَدُ فإذا فرغ خر ساجداً ثم قال: سبحان الذي لبس العز وقال به، سبحان الذي تعطف بالمجد وتكرم به، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي المن والفضل، سبحان ذي العز والتكرم، سبحان ذي العز من عرشك، ومنتهى الرحمة من كتابك، وباسمك الأعظم، وجدك الأعلى، وبكلماتك

التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، أن تصلي على محمد وعلى آل محمد، ثم يسأل الله تعالى ما ليس بمعصبة.

وقال وهيب: بلغنا أنه كان يقال لا تعلموهما سفهاءكم فيتعاونوا على معصية الله عز وجل.

# صلاة طليق الرحمن

روي عن الحسن البصري رضي الله عنه قال: كنت بواسط، فرأيت رجلاً كأنه نبش من قبر، فقلت: مادهاك ياهذا؟ فقال: اكتم علي أمري حبي الحجاج منذ ثلاث سنين فكنت في أضيق حال وأسوأ عيش وأقبح مكان، وأنا مع ذلك صابر لا أتكلم، فلما كان بالأمس أخرجت جماعة كانوا معي فضربت رقابهم، وتحدث بعض أعوان السجن أن غداً تضرب عنقي، فأخذني حزن شديد وبكاء مفرط وأجرى الله تعالى على لساني، فقلت: إلهي اشتد الضر، وفقد الصبر، وأنت المستعان، ثم ذهب من الليل أكثره فأخذتني غشية وأنا بين اليقظان والنائم إذ أتماني آت، أحالى علمه بما ذراء وبرأه، أنت عالم بحفيات الأمور، ومحصي وساوس أحاط علمه بما ذراء وبرأه، أنت عالم بحفيات الأمور، ومحصي وساوس علواً كبيراً، يا مغيث أغني وفك أسري واكثف ضري، فقد نفد صبري، فقمت وتوضأت في الحال وصليت ركعتين وتلوت ما سمعت منه ولم غتلف علي منه كلمة واحدة، فما تم القول حتى سقط القيد من رجلي

ونظرت إلى أبواب السجن فرأيتها قمد فتحت، فقمت فخرجت ولم يعارضني أحد فأنا والله طليق الرحمن، وأعقبني الله بصبري فرجاً، وجعل لي من الضيق مخرجاً، ثم ودعني وانصرف يقصد الحجاز.

## صلاة العزم على السفر

قال مولانا شيخ الإسلام مجد الدين بن محمد المؤيدي في كتاب الحج والعمرة: (فصل في العمل عند الخزوج من المنزل).

روى محمد بن منصور رضي الله عنه بإسناده عن علي (شخيك قال: من السنة إذا أراد الرجل أن يحرج، وإذا قدم صلى، قال: فإذا توجهت فقل بسم الله، وفي سبيل الله، وما شاء الله، لا قوة إلا بالله على ما أستقبل من سفرى هذا. انتهى.

وأخرج أحمد بن حنبـل عن علـي (شخيه قـال: كـان رسـول الله ﷺ إذا أراد سفراً قال: «اللهم بك أصول وبك أجول وبك أسين».

وأخرج الطبراني في الكبير: عن فضالة بمن عبيد قمال : كمان رسول الله الله اذا نزل منزلاً في سفر أو دخمل بيتمه لم يجلمس حمي يركع ركعتين.

وعن أمير المؤمنين (شخالة أنه كان يقول إذا سافر: اللهم أنت الصاحب في السفر، وأنت الحامل على الظهـر، وأنت المحامل على الظهـر، وأنت المحامل على الظهـر، وأنت المحامل على الأمر، اللهم أحسن لنا الصحبة، واطو لنا الأرض، وسهل لنا الطريق، وهون علينا السير.

وعن رسول الله الله الله الله الله الله الله وضع رجله في الغرز وهو يريد السفر قال: «بسم الله اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل، اللهم اطو لنا الأرض وهون علينا السفر، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، وكابة المنقلب، وسوء المنظر في الأهل والمال» رواه الإمام الهادي إلى الحق الشخية.

وروى محمد بن منصور بسند صحيح عن أمير المؤمنين (تشنيه أنه قال حين وضع رجله في الغرز: بسم الله، فلما استوى على الدابة قال: الحمد لله الذي كرمنا وحملنا في البر والبحر، ورزقنا من الطيبات، وفضلنا على كثير من خلق تفضيلاً ﴿سُتِحَانَ اللّٰذِي سَخْرَلْنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِده وَقَلْلَا اللّٰه وَلَا يَعْلَمُ لَا يَعْلَمُ لَا يَعْلَمُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِلْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ

ومما صح عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال: لما توجه رسول الله في إلى مكة فاستوى على راحلته قال: «اللهم هذه حمولتك والوجه إليك والسعي إليك وقد اطلعت مني على مالم يطلع عليه أحد من خلقك، اللهم اجعل سفري هذا كفارة لما كان قبله، واقضي عنى ما افترضت على فيه، وكن عوناً لى على ما شق على فيه».

قلت: والركوب على الطائرة والسيارة أشبه بركوب الفلك فيقول نيها: ﴿ وَإِسْمَ اللّهِ مُتَوَافًا وَمُرْسَاهًا لِنَّ رَكِى لَقُورٌ رَبِيمٌ ﴾ [مرد: ١٠] مع هذه الادعية وغيرها والقصد الإشارة، وتبودع أهلك وإخوانيك وجيرانك، فيقول المودع: استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، وهذا مروي عن الرسول ، وروي أيضاً قوله ، في الوداع: «زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت، ويقول المسافر: أستودعكم الله الذي لاتضيع ودائعه، وهذا مأثور، وتقول: إذا مشيت اللهم بك انتشرت، وعليك توكلت، وبلك اعتصمت، وإليك توجهت، اللهم أنت ثقتي وأنت رجائي فاكفني ما أهمني وما لم أهنم به وما أنت أعلم به مني، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك، اللهم زودني التقوى، واغفر لي ذنبي ووجهني إلى الخير أينما توجهت.

وعن عائشة قالت: كان النبي الله إذا أراد سفراً توضأ فأسبغ الوضوء ثم صلى ركعتين، ويقول في مجلسه مستقبل القبلة: «الحمد لله الذي خلقني ولم أك شيئا، رب أعني على أهموال الدهر، وبوائق الدهر، وكربات الآخرة، ومصيبات اللبالي والأيام، رب في سفري فاحفظني في أهلى فاخلفني وفيما رزقتني فبارك لي في ذلك».

وعــن ابــن مســعود رضــي الله تعــالى عنــه قــال: جــاء رجـــل إلى رسول الله على فقال: يا رسول الله إني أريد أن أخرج إلى البحرين في تجارة فقال على: «قم صل ركعتين» أخرجه الطبراني في الكبير.

وعن المطعم بن المقداد أن النبي في قال: «ما خلف أحد عند أهله أفضل من ركعت بن يركعهما عندهم حبن يريد السفى»، أخرجه الطبراني أيضاً.

وعن أنس قال: لم يرد رسول الله شه سفراً قط إلا قال حين ينهض من جلوسه: «اللهم لك انتشرت، وإليك توجهت، وبك اعتصمت، اللهم أنت ثقتي وأنت رجائي، اللهم اكفني ما أهمني وما لا أهتم له وما أنت أعلم به، اللهم زودني التقوى واغفر لي ذنبي، ووجهني للخير أينما توجهت ثم يخرج»، أخرجه ابن جرير. وعن ابن عبـاس قال: كان رسول الله الله الله عن أهله مسافراً صلى ركعتين حتى يرجم إلى أهله.

وعن ابن عمر أن رسول الله كان إذا استوى على بعيره خارجاً إلى سفر كبر ثلاث ثم قال: «﴿شَهَانَ اللّهِي سَغْرَلْنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ تَقْرِدِهِ تَ وَلَا اللّهِم إِنَا نَسَالُك فِي سفرنا هذا البر والتقوى، والعمل بما تحب وترضى»، وفي لفظ: «ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا السفر واطوعنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعناه السفر، وكآبة المنظر في الأهل والمال» وإذا رجم قالها وزاد «آبيون تاثبون لربنا حامدون».

قال شيخنا شيخ الإسلام أيده الله تعالى في كتاب الحيج والعمرة: وإذا أشرفت على قرية فقل ماروي عن أصير المؤمنين (ترفية اللهم رب السعاوات وما أظلت، ورب الأرضين وما أفلت، ورب العرش العظيم، هذه كذا اسم القرية أسألك من خيرها وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، اللهم أنزلنا فيها خير منزل وأنت خير المنزلين، وتقول في المساء والصباح وإذا نزلت منزلاً: أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق ثلاثاً، وتقول: اللهم إني أصبحت في ذمة منك وجوار وأعوذ بك من شر خلقك ياعظيم، وتقول: أصبحت وأصبح الملك لله وأعوذ بالذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بأذنه من شر ما خلق وذراً وبراً ومن شر الشيطان وشركه وفي المساء أمسيت. انتهى. من كتاب الحورة.

# صلاة عند دخول الكعبة المشرفة وبعد الخروج منها

قال الإمام المنصور بالله القاسم بن محمد في الاعتصام: وفي الشفاء عن بلال أن النبي ﷺ دخل البيت فصلى ركعتين.

وفيه: عن النبي الله أنه قال: «من دخل البيت فقد دخل في حسنة وخرج من سيئة» وقد أخرجه الطبراني والبيهقي وعن ابن عباس بلفظه غـ أنه زاد بعده «مغفه راً له».

وفي الشفاء: أيضاً روى أبو أمامة أن النبي الله قال: «تفتح أبـواب السماء وتستجاب دعوة المسلم عند رؤية الكعبة».

وروى العلامة الجزري في كتابه عدة الحصن الحصين قال: ولما 
دخل الله البيت أمر بلالاً فأجاف الباب والبيت إذ ذاك على ستة أعمدة 
فمضى حتى إذا كان بين الاسطوانتين اللتين يليان باب الكعبة جلس فحمد 
الله وأثنى عليه وسأله واستغفره ثم قام حتى إذا ما استقبل من دبر الكعبة 
فوضع جبهته وخده عليه وحمد الله وأثنى عليه وسأله المغفرة، ثم انصرف 
إلى كل ركن من أركان الكعبة فاستقبله بالتكبير والتهليل والتسبيع والثناء 
على الله سبحانه، والمسألة والاستغفار، ثم خرج فصلى ركعتين مستقبلاً 
بها وجه الكعبة، ثم انصرف. أخرجه النسائي.

وفي البخاري: أتي ابن عمر فقيل له: هذا رسول الله الله الكعبة دخل الكعبة - ١٦٨-

فقال: ابن عمر فأقبلت والنبي الله قد خرج وأجد بلالاً قائماً بين البابين فسألت بلالاً فقلت: أصلى النبي الله في الكعبة؟ قال: نعم ركعتين بين الساريتين اللتين على يساره إذا دخلت ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين.

وفي الجامع الصغير: صل في الحجر إن أردت دخول البيت فإنما هـو قطعة من البيت ولكن قومك استقصروه حين بنـوا الكعبة فـأخرجوه من البيت. حم، ت، عن عائشة.

وفي كنز العمال: عن عبدالله بن صفوان قال: قلت لعمر كيف صنع النبي عن دخل الكعبة؟ قال: صلى ركعتين، د وابس سعد والطحاوي، ع، ق.

وعن أسامة بن زيد: أن النبي الله لل دخل البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصل فيه حتى خرج، فلما خرج ركع في قبل البيت ركعتين وقال: هذه القبلة.

وعنه أن رسول الله 🏶 صلى في الكعبة.

وعن أبي الشعثا قال: خرجت حاجاً فدخلت البيت، فلما كنت عند الساريتين مفيت حتى لذقت بالحائط، وجاء ابن عمر حتى قام إلى جنبي فصلى أربعاً فلما صلى قلت له: أين صلى رسول الله الله الله الخدني أضامة بن زيد أنه صلى، قلت: فكم صلى؟ قال على هذا أجدني ألوم نفسى، إني مكثت معه عمراً ثم لم أسأله كم صلى.

وفيه: عن عبد الرحمن الزجاج قال: أتيت شيبة بن عثمان فقلت: يا أبا عثمان زعموا أن النبي الله دخل الكعبة فلم يصل فقال: كذبوا وأبى، لقد صلى بن العمودين ثم ألصق بهما بطنه وظهره، ع، كر.

### صلاة العيدين

قال في البحر: وصلاة العيدين مشروعة إجماعًا لقوله تعالى﴿ َصَلَّا لِلرَّكَ } وَادْحَرُ﴾ [انترنة] ولقوله ﷺ (إن الله قد أبدلكم ...الخبر).

مسالة هـ، ف، ح، وهي فرض عين جماعة أو فرادى، للآية، وكالجمعة والجامع شرع الخطبة، ط، قش، بعصش، خي، مد، بل، كفاية إذ هـي شـعار كالغسل والدفـن، وكصـلاة الجنـازة، والجـامع التكبيرات، ز، ن، م، ي، ح، قش، بـل سـنة مؤكـدة؛ لجوابه بأن الفروض خمس، والتأكيد لمواضعة الله. انتهى.

ومن تخريج البحر: عن أنس قال: قدم رسول الله الله المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما قال: «فما هذان اليومان؟» قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية قال: «قد أبدلكم الله خيراً منهما يوم الأضحى ويوم الفطر».

وأخرج الإمام أبو طالب في أماليه قال: خرج رسول الله رضي يوم فطر فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما. وأخرج عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله على يوم العيد فصلى بغير أذان ولا إقامة ثم خطب ثم جلس بين الخطبتين، وكانت صلاته قبل الخطة.

وأخرج عن علي (لرظيلا أن النبي الله كان يقرأ في العيدين بـ ﴿مَنْهُحُ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى﴾[الامد:١] وبـ﴿مَل آناك حَدِيثُ الْعَاشِيةِ﴾[النب:١].

وأخرج عن علي (للطبي) قال: من السنة أن تخرج إلى العيدين ماشياً، وأن تأكل شيئاً قبل أن تخرج.

وأخرج أيضاً عن ابن عمر قال: كان النبي الله يكبر في العيدين اثني عشرة تكبيرة، سبعاً في الأولى وخمساً في الآخرة.

وأخرج البيهقي: عن علمي قال: الخروج إلى الجبّان في العيديــن من السنة.

وأخرج أيضاً عن علي: الجهر في صلاة العيدين من السنة.

وعن البراء بن عازب كتا جلوساً نتظر رسول الله على يوم الأضحى فجاء فسلم على الناس وقال: «إن أول منسك يومكم هذا الصلاة، فتقدم فصلى بالناس ركعتين ثم سلم فاستقبل القوم بوجهه ثم أعطي قوساً أو عصا فاتكاً عليها فحمد الله وأثنى عليه فأمرهم ونهاهم،، أخرجه الطبراني، حم.

قلت: وهاتان الصلاتان المباركتان الفضيلتان من العلماء من أوجبها كما تقدم، ومنهم من جعلها من السنن المؤكدة، ولا صلاة قبلها ولا بعدها، وليس لها أذان ولا إقامة، ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال، وتجوز جماعة وفرادى، والجماعة هي السنة، والفرادى عند الضرورة، ولهما يسن الاغتسال والتزين بأحسن الثياب والتطيب، والخروج إلى الجبانة، والسكينة والوقار، ومخالفة الطريق عند العودة، والشي حافياً، وكثرة الذكر والتكبير.

ففي تخريج البحر عن نافع عن عبدالله أن رسول الله الله كان يخرج في العيدين مع الفضل بن العباس وعبدالله بن عباس وعلي وجعفر والحسن والحسين وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة وأيمن بن أم أيمن رافعاً صوته بالتكبير والتهليل، يأخذ طريق الحدادين حتى يأتى المصلى.

كما يسن زيارة الأرحام والإحسان إليهم، ومواساة الفقراء وأهل الحاجة، والصلاة في خشوع وخضوع، والحمد والشكر الكثير شه تمالى الذي بلغه بنعمه العظام إلى أداء الصوم أو الحج والطاعة، وأمد له في عمره في طاعته وأمانه وخيراته وعافيته، ويسن للنساء أن يصلينها وحتى الحيض يشهدن الخير ويسمعن الخطبة والدعاء ويخرجن تفلات، وفي ذلك ما أخرجه أهل السنن عن أم عطبة نسيبة بنت الحارث قالت: أمرنا رسول الله في في الفطر والأضحى أن يخرج العوائق والحيض وذوات الحدور ولكن الحيض يعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، ولتار يا رسول الله إحدانا لايكون لها جلباب، قال: «لتلبسها أختها من جلبابها» ويسن التكبير عقب الصلوات من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، فعن الإمام زيد بن علي عن آبائه عن علي قال: لما بعشني رسول الله في قال لى: «يا على كبر في دبر صلاة الفجر من يوم عرفة إلى

إلى آخر أيام التشريق إلى صلاة العصس، وصفته كما جاء عن علمي (شُطُّكُ أن يقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمـد. كما رواه في مسند الإمام زيد.

وهو المروي عن الإمام القاسم بن إبراهيم، وروى السيوطي عن عبيدة قال: قدم علينا علي بن أبي طالب فكبر يوم عرفة من صلاة الفداة إلى صلاة العمل من آخر أيام التشريق يقول: الله أكبر ولله الحمد، وفي الباب أحاديث غير ذلك وقد أوجبه الإمام زيد والناصر والمؤيد بالله والمنصور بالله وهو المشهور من كلام الإمام القاسم بن إبراهيم، والمشهور في مذهب الجمهور أنه سنة على الرجال والنساء سفراً وحضراً.

فائدة: وإذا فاتت صلاة العيد جماعة صلى أربعاً، والوجه أنه يصلي أربعاً إذا لم أربعاً إذا لم أربعاً إذا لم أربعاً إذا لم يصل مع الإمام ما رويناه عن علي الشخيط أنه قبال: إذا لم يشهد المصلي مع الإمام فعليه أن يصلي أربع ركعات ركعتان للعيد وركعتان للخطبة، تمت من المنهاج.

وفي مجمع الزوائد عن الشعبي قال: قال عبدالله بن مسعود من فاتته صلاة العيد فليصل أربعاً، رواه الطبراني وذهب إليه من الأثمة الساقر والناصر للحق، ذكره القاضي زيد، تمت سماع وإصلاء مولانا شيخ الإسلام مجد الدين محمد المؤيدي أيده الله تعالى من حواشي المسند.

#### صلاة بعد صلاة الغداة

ذكر في شرح أمالي الإمام أحمد بن عبسى المسمى رأب الصدع قال: وفي جمع الجوامع من صلى الغداة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم قام يركع ركعتين انقلب بأجر حجة وعمرة. أخرجه الطبراني عن أبي أمامة والموقوف من ذلك له حكم الرفع إذ لامجال فيه للاجتهاد.

#### صلاة الغفلة

أخرج الإمام أحمد بن عيسى بسنده إلى جعفر بن محمد عن آبائه الشي عن رسول الله شي «بتبلوا في ساعة الغفلة ولو بركعتين خفيفتين فإنهما تورثان دار الكرامة» قيل: يارسول الله وما ساعة الغفلة؟ قبال: «بين المغرب والعشاء» ورواه الإمام أبو طالب.

وفي كنز العمال: عن أبي فاختة عن علي أنه ذكر أن مابين المغرب والعشاء صلاة الغفلة.

وفيه عن ابـن عبـاس: «إن الملائكة لتحف بـالذين يصلـون بـين المغـرب والعشاء وهـى صلاة الأوابين، ابن زنجويه.

وفيه: أيضاً عن محمد بن عمار بن محمد بن عمار بن ياسر حدثني أبي عن جدي قال: رأيت أبي عمار بن ياسر صلى بعد المغرب ست ركعات قلت: يا أبت ما هذه الصلاة؟ قال: رأيت حبيبي على يعد المغرب ست ركعات ثم قال: «من صلى بعد المغرب ست ركعات غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر» ابن مندة وكر والطبراني.

وفي تخريج أمالي الإمام أحمد بن عيسى: عن الأسود بن يزيد قال: قال -١٧٤عبدالله بن مسعود: نعم ساعة الغفلة، يعني الصلاة فيما بين المغرب والعشاء. رواه الطبراني في الكبير.

وفي حلية الأولياء: عن عصر بن أبي خليفة قال: سمعت عطاء الخراساني وصلى معنا المغرب فأخذ بيدي حين انصرفنا فقال: ترى هذه الساعة ما بين المغرب والعشاء فإنها ساعة الغفلة وهي صلاة الأوابين، ومن جمع القرآن فقرأه من أوله إلى آخره في الصلاة كان في رياض الجنة.

#### صلاة الفتح

في مسند الإمام زيد بن على: عن على الشخي قال: ما صلى رسول الله الله الضحى إلا يوم فتح مكة فإنه صلى يومثذ ركعتين ثم قال: 
«استأذنت ربي في فتح مكة فأذن لي فيها ساعة من نهار، ثم أقفلها ولم يحلها لأحد قبلي، ولا يحلها لأحد بعدي، فهي حرام ما دامت السموات والأرض، وهذا الخبر في أمالي الإمام أحمد بن عيسى.

وأخرج البخاري ومسلم: وغيرهما عن أم هاني، أن النبي الله دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى ثمان ركعات فلم أزّ صلاة قط أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود.

وفي كنز العمال: من حديث أبي سلمة ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب الطويل عند فتح مكة ما لفظه: ثم فتح له عثمان فدخل رسول الشه الكعبة، فكبر في زواياها وأرجائها، وحمد الله، ثم صلى بين الاسطوانتين ركعتين.

# صلاة الفرقان

ذكرت صلاة الفرقان في الشرح على الأزهار لابن مفتاح: في فصل والمسنون من النفل ما لازمه الرسول ، وهي ركعتان وصفتهما أن يقرأ في الأولى بعد الفاتحة ﴿ تَارَكُ اللّهِ جَسَلَ فِي الشّاءِ الرُوجًا ﴾ [هرات ١٠٠٠] إلى آخر السورة، وفي الثانية بعد الفاتحة من أول سورة المؤمنين إلى ﴿ أَحْسَنُ الْمُلْقِعَا ﴾ [المورة، وقال في الهامش: وركعتا الفرقان لا وقت لهما، لكن جرت العادة بفعلهما بعد صلاة المفرب لفضيلة ذلك الوقت، انتهى بستان.

قلت: وقد اطعلت على حديث الترغيب في صلاة الفرقان في أسالي الإمام المؤيد بالله، وذكر أن من صلاها وداوم عليها أعطاه الله عشرين خصلة منها أن يعلمه الله تعالى الكتاب، وينزع منه الفقر، ويذهب عنه هم الدنيا، ويؤتيه الحكمة...إلخ.

وكذا ذكر حديثها عدة من الأثبات قال بعضهم: فقد أخرجه الإمام عمد بن منصور المرادي في الذكر، وأخرجه القرشي في شمس الأخبار، ورواه القاضي جعفر بن أحمد بن عبد السلام في كتاب النكت، وأخرجه الإمام المؤيد بالله في شرح التجريد من عدة طرق عن علي (طلالا، ورواه ابن الجوزي من طريق حرب بن مختار عن عبد الغني، وعزاه صاحب موسوعة الأطراف إلى اللائئ المصنوعة للإمام السيوطي بالجزء الشاني، وقد سقط في العدد ثلاث خصال، فيحتمل أن يكون سقوطها إما من قبل الراوي أو من الناقل، أو أن النبي شي أغفل ذكرها لحكمة. والله أعلم.

ولفظ رواية أمالي المؤيد بالله: أخبرنا أبو نصر الروياني قال: أخبرنا أبو الحسن الخرزي، أخبرنا عبد الفعي، أخبرنا يغنم عن عبد الله بين الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عن علي (شي قال: قال الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عن علي (شي قال: قال: والله في (من صلى ركتين يقرأ في إحداهما من الفرقان من الآيات (قارك ألني حَمّل في الشمّاء أبري على إلايات (قارك الني حَمّل في الشمّاء أبري على إلايات (قارك الني حَمّل في الشمّاء أبري على إلى الشمّاء أبري على الشمّاء أبري الشمّاء أبري الشمّاء أبري الله أحسَن المعالم والله ألمّا الله العظيم وبحمده المواد ومثل ذلك سبحان الله الاعلى في السجود أعطاء الله عشرين خصلة، فيومن شر الجن والإنس، ويعليه الله كتابه بيمينه يوم القيامة، يكن عليه حريصاً، وينزع من الفزع الأكبر، ويعلمه الله الكتاب وإن لم يكن عليه حريصاً، وينزع من الفزع الأبر، ويلقته حجته يوم القيامة، ويجمل النور في قلبه، ولا يحزن إذا حزن الناس، ولا يخاف إذا خافوا، ويكتب عند الله ويكس الصادقين».

### صلاة الفزع

كان رسول الله رهيها إذا أهمــه أمر فزع إلى الصلاة، وفي رواية: حزبــه أمر فزع إلى الصلاة، وفي رواية: إذا حزنه أمر فزع إلى الصلاة.

 فأفزعه فقام في جوف الليل فصلى ما كتب الله ثسم وضع جبهته على الأرض ثم قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي إنه لايغفر الذنوب إلا أنت، غفر الله له مالم تكن مظلمة فيما بينه وبين عبد مؤمن فإن ذلك إلى المظلوم».

وفي كنز العمال: أن نبياً من الأنبياء أعجبته كثرة أمته فقال: من يقوم لهولاء، فأوحى الله إليه أن خير أمتك بين إحدى ثلاث إما أن أسلط عليهم الموت أو العدو أو الجوع، فعرض لهم ذلك فقالوا: أنت نبي الله نكل ذلك إليك فخر لنا، فقام إلى صلاته \_وكانوا يفزعون إذا فزعوا إلى الصلاة. فصلى فقال: أما الجوع فلا طاقة لنا به، ولا طاقة لنا بالعدو، ولكن الموت، فسلط الله عليهم الموت، فمات منهم ثلاثة أيام سبعون ألفاً فأنا ليوم أقول: «اللهم بك أجاول وبك أصاول وبك أقاتل ولا حول ولا قوة إلا بالله». حم ،ع ، طب، حل، ق، ص، عن صهيب.

ومن الدر المنثور: عن حذيفة بن اليمان قال: كمان رسول الله ﷺ إذا حز به أمر فزع إلى الصلاة.

وعن أبي الدرداء قال: كان رسول الله الله الله الله الله الله يع كان مفزعه إلى المسجد حتى يسكن، وإذا حدث في السماء حدث من كسوف شمس أو قمر كان مفزعه إلى الصلاة.

وعن صهيب عن النبي هي قال: «كانوا \_ يعني الأنبياء \_ يفزعون إذا فزعوا إلى الصلاة».

وعـن ابـن عبـاس أنـه كـان في مسـير لـه فنعـي إليـه ابـن لــه، فـنزل فصلى ركعتين ثـم استرجع وقـال: فعلنا كمـا أمرنا الله فقـال: ﴿وَاسْتَعِينُوا بالمُسْرِ وَالصَّلارَةِ﴾[شنز:ه]. وأخرج عبد الرزاق الصنعاني في المصنف: كان رسول الله ﷺ إذا دخل عليه بعض الضيق في الرزق أمر أهله بالصلاة، ثم قرأ هذه الآية﴿وَأَمُورُ أَهَلُكُ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَهْرَ عَلَيْمًا لاَ مَنْأَلُكُ رَوَّاً مَثِنَّ مَرْزُقًكَ وَالْمَائِقُهُ لِلصَّوْنَ

وفي تفسير ابن كثير قال حذيفة: رجعت إلى النبي الله الأحزاب وهو مشتمل في شملة يصلي وكان إذا حزبه أمر صلى.

وفيه: عن أبي إسحاق سمع حارثة بن مضرب سمع علياً رضي الله عنه يقول: لقد رأيتنا ليلة بدر وما فينا إلا نائم غير رسول الله رسي يصلمي ويدعو حتى أصبح.

وفيه: حدثنا جعفر عن ثابت قال: كان النبي الله إذا أصابه خصاصة نادى أهله يا أهلاء صلوا صلوا قال ثابت: وكانت الأنبياء إذا نزل بهم أمر فزعوا إلى الصلاة.

# صلاة فيء الزوال وصلاة قبل الظهر وبعدها

قــال في الــروض النضــير: وأخـرج البيهقــي بســنده إلى إســرائيل عــن أبي إسحاق عن عاصم بن أبي ضمرة قال: سألت علياً رضي الله عنه عـن تطوع رسول الله قلنا: نأخذ منه ما أطفنا، قال: كان يجهل حتى إذا كانت الشمس من قبل المشرق كهيأتها من قبل المغرب عند العصر قام فصلى ركعتين، ثم يجهل حتى إذا ارتفعت الشمس وحلقت وكانت من المشرق كهيأتها من المغرب عند الظهرقام فصلى أربع ركعات يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين، ثم يمهل حتى إذا زالت الشمس صلى أربع ركعات قبل الظهر يفصل بمثل ذلك، ثم يصلي الظهر ثم يصلي بعدها ركعتين، ثم يصلي قبل العصر أربع ركعات يفصل بين كل ركعتين بمثل ذلك فهذه ست عشرة ركعة تطوع رسول الله على النهار وقل ما يداوم عليها، تفرد عاصم عن على رضي الله عنه.

قال في مجمع الزوائد: رواه عتبة بن السكن قال: الدارقطني متروك وقد ذكره ابن حبان في الثقات وقال: يخطىء ويخالف.

وفي الروض: أيضاً كان ابن مسعود يصلي بعد الزوال ثمان ركعات ويقول: إنهن يعدلن بمثلهن من قيام الليل.

وفي أمالي الإمام أحمد بن عيسى بسنده عن حذيفة بن أسيد قال: رأيت علي بن أبي طالب إذا زالت الشمس صلى أربعاً طوالاً، وقال: رأيت رسول الله عليها، فقلت له: ما في ذلك؟ فقال: «إن أبواب السماء تفتح إذا زالت الشمس فلا ترتج حتى تُصلى الظهر فأحب أن يرفع فيها عمل إلى الله عزوجل» ومثله في كنز العمال.

وعن عقبة بن عامر عنه ، من قام إذا استقلت الشمس فتوضأ فأحسن وضوءه ثم قام فصلى ركعتين غفر له خطاياه،، أو قال: «كما كان ولدته أمه...

ومنه: عن أبي أيوب كانﷺ يصلي قبل الظهر أربعاً إذا زالت الشمس. لايفصل بينهما ويقول: أبواب السماء تفتح إذا زالت الشمس.

ومنه: عن عبدالله بن السائب كان الله يصلي أربعاً بعــد أن تـزول الشمس قبل الظهر، وقال: «إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لى فيها عمل صالح، حم، ت.

وفي حلية الأولياء عن مجاهد عن عبدالله بن عصر قال: قال رسول الله الله الله عن على الله عن الله عن الله عن على الناري

وعن عائشة أن النبي، كان لا يدع أربعاً قبل الظهر. رواه البخاري. وعنها أيضاً أنها سئلت: أية صلاة كانت أعجب إلى رسول الله الله أن يداوم عليها؟ قالت: كان يصلي قبل الظهر أربع ركعات يطيل فيهن القيام، ويكثر فيهن الركوع والسجود، فأما ما لم يدع صحيحاً ولا مريضاً غائباً ولا شاهداً فوكعتان قبل صلاة الغداة.

وعن ابن مسعود قال: ليس شيء من تطوع النهار يعدل صلاة الليل إلا هؤلاء الأربع قبل الظهر فإنهن تجزين من مثلهن من صلاة الليل.

وعن نافع عن ابن عمر كان يصلي قبل الظهر ثمان ركعات ويصلي بعدها أربعاً.

وعنه أيضاً أنه كان إذا زالت الشمس يأتي المسجد فيصلي ثنتي عشرة ركعة قبل الظهر ثم يقعد، ذكر ذلك في كنزالعمال عن ابن جرير.

وفيه: عن أبي أيوب لما نزل رسول الله على الله الله الله على رأيتُهُ يديم أربعاً قبل الظهر وقال: «إنه إذا زالت الشمس فتحت أبواب السماء فلا يغلق منها باب حتى يصلى الظهر فأنا أحب أن يرفع لى في تلك الساعة خير» طب.

وفيه: «نعم الساعة السبحة حين تنزول الشمس عن كبد السماء وهي صلاة المخبتين، وأفضلها في شدة الحن، قط في الأفراد والديلمي عن عون ابن مالك.

وفيه أي كنز العمال: «من صلى قبل الظهر أربعاً كن له كعتق رقبة من بني إسماعيا» ش، طب، عن عمرو الأنصاري عن أبيه.

وفيه: «من صلى أربعاً قبل الظهر كن له كأجر عشر رقاب»أو قال: «أربع رقبات من ولد إسماعيل» طس عن صفوان.

وفيه: «من صلى قبل الظهر أربع ركعات كأنما تهجد بهن من ليلة،

- ومن صلاهن بعد العشاء كن كمثلهن من ليلة القدر، طس عن البراء.
- وفيه: «من صلى أربعاً قبل الظهر وأربعاً بعده لم تمسه النار» ابــن جريــر عن أم حبيبة.
- وفيه: «ليس شيء بعد صلاة الليل إلا أربع ركعات قبل الظهس، ك في تاريخيه عن أبي أيوب.
- وفيه: «أربع ركعات قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء» د، ت، في الشمائيل، ه، وابن خزيمة عن أبي أيوب.
- وفيه: «أربع قبل الظهر كعدلهن بعد العشاء، وأربع بعد العشاء كعدلهن من ليلة القدر، طس عن أنس.
- وفيه: «من صلى قبل الظهر أربعاً غفر له ذنوبه يومه ذلك» خط عن أنس.
- وفيه: «أربع قبل الظهر بعد الزوال تحسب بمثلهن من صلاة السحر وليس من شيء إلا وهو يسبح الله تلك الساعة» ت عن عمر.
- وفيه: «أربع ركعات تركعهن حين تزول الشمس عن كبد السماء تعدل إحياء ليلة في يوم حرام من شهر حرام» أبو الشيخ في الثواب عن حذيفة.
- وفيه: «صلاة الهجير من صلاة الليل» ابن نصر، طب عن عبد الرحمن بن عوف.
- وفيه: «ساعات السبحة حين تزول الشمس عن كبد السماء، وهي صلاة المخبتين وأفضلها في شدة الحن، ابن عساكر عن عوف بن مالك.

وفيه: «ما تستقل الشمس فيبقى شيء من خلق الله إلا يسبح الله بحمد إلا ما كان من الشياطين وأعتى بسني آدم» ابسن السني، حسل عسن عمرو بن عبسة.

وعن عبدالله بن عمر قال: صليت مع رسول الله و كعتين قبل الظهر، وركعتين بعد المغرب، الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العباء. وركعتين بعد العباء. متفق عليه.

وعن البراء بن عازب قال: سافرت مع النبي ﷺ تسعة عشر سفراً لم أره ترك الركعتين قبل الظهر، أخرجه الحاكم في المستدرك.

وندب الدعاء في ذلك الوقت لما أخرجه ابن عدي في كامله عن ابن أبي أوفى عنه ﷺ وإذا فاءت الأفياء وهبت الأرواح فاسألوا الله حوائجكم فإنها ساعة الأوابين». انتهى.

# صلاة في بيت مال المسلمين بعد إنفاق مافيه

قال في حلية الأولياء: حدثنا أبو بكر بن مالك، ثنا عبدالله بن أحمد بن حنل، حدثني أبي، ثنا وهب بن إسماعيل، ثنا محمد بن قيس عن علي بن ربيعة الوالي عن علي بن أبي طالب قال: جاءه ابن النباح فقال: يا أمير المؤمنين امتلاً بيت مال المسلمين من صفراء وبيضاء، فقال: الله أكبر، فقام متوكناً على ابن النباح حتى قام على بيت مال المسلمين فقال: هذا جناي وخياره فيه وكل جان يده إلى فيه، يابن النباح علي بأشياع الكوفة قال: فنودي في الناس فأعطى جميع ما في بيت مال المسلمين، وهو يقول: ياصفراء ويابيضاء غري غيري ها وها، حتى ما بقي منه دينار ولا درهم، ثم أمر بنضحه وصلى فيه ركمتين.

وفي الحلية: أيضاً عن مجمع التيمي قال: كان علي يكنس بيت المال ويصلي فيه يتخذه مسجداً رجاء أن يشهد له يوم القيامة.

وفي مناقب أميرالمؤمنين: للحافظ محمد بن سليمان الكوفي عن مجمع التيمي قال: كان علي يقسم ما في بيت المال كل جمعة ويكنسه ثم يصلمي فيه ركعتين ويقول ليشهد لي يوم القيامة.

#### صلاة قبل صلاة العصر

أخرج أبو داود عن علي كانﷺ يصلي قبل العصر ركعتين.

وعن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله الله الله الله الله المعصر أربع ركعات يفصل بينهما بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. رواه الترمذي.

وعنه رضي الله عنه أن النبي الله كان يصلي قبل العصر ركعتين. رواه أبو داود.

وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي الله قال: «رحم الله امرأً صلى قبل العصر أربعاً» رواه أبو داود والترمذي.

وفي كنز العمال: عن الفرات بن سلمان قال: قال علي: ألا يقسوم أحدكم فيصلي أربح ركسات قبل العصر ويقبول فيهمن ما كمان رسول الله في يقول: «تم نورك فهديت فلك الحمد، وعظم حلمك فعفوت فلك الحمد، ويسطت يدك فأعطيت فلك الحمد، رينا وجهك أكرم الوجوه، وجاهك أعظم الجاه، وعطيتك أفضل العطية وأهناها، تطاع ربنا فتشكر، وتعصى ربنا فتغفر، وتجيب المضطر، وتكشف الضر، وتشفي السقيم، وتغفر الذنب، وتقبل التوبة، ولا يجزي بالاثك أحد، ولا يبلغ مدحتك قول قائل،، ع.

وفيه: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: رحم الله من صلى قبل العصر أربعاً، ابن جرير.

وفيه: عنه رضي الله عنه أوصاني رسول الله ﷺ بثلاث لا أدعهن ما حبيت أن أصلي قبل العصر أربعاً، فلست بتاركهن ما حبيت. ابن النجار.

وفيه: «من صلى قبل العصر أربع ركعات غفر الله لـه مغفرة عزماً» أبو نعيم عن أبى هريرة.

وفيه: «من صلى أربع ركعات قبل العصر حرم الله بدنه على النار» طب عن أم سلمة.

وفيه: «من صلى أربع ركعات قبل العصر حرم الله لحمه على النار» ابن النجار عن على.

وفيه: «لا تزال أمتي يصلون هذه الأربع ركعات قبل العصر حتى تمشي في الأرض مغفوراً لها حتماً» طس عن على.

### صلاة قبل صلاة المغرب

عن عبدالله المزني عنه رضي الله الله المغرب ركعتـين صلـوا قبـل المغرب ركعتين» رواه أبو داود وأحمد في مسنده وفي رواية : «لمن شاء».

وعن عبدالله بن مغفل عن النبي الله عنه قال: «صلوا قبل المغرب» قال في الثالثة: «لمن شاء» رواه البخاري.

وعن أنس قال: كنا نصلي على عهد رسول الله و ركعتين بعد غروب الشمس قبل المغرب فقيل: أكان رسول الله و صلاها قال: كان يرانا نصلها فلم يأمرنا ولم ينهنا. رواه مسلم.

وعن أنس أيضاً قال: كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتـدروا السواري فركعوا ركعتين حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما. رواه مسلم.

وفي الحلية: عن ثابت عن أنس بن مالك قال: كمان رسول الله ﷺ يخرج علينا وقد نودي بالمغرب ونحن نصلى ركعتين فلا يأمرنا ولا ينهانا.

### صلاة القدوم من السفر

وعن أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب رضوان الله تعالى وسلامه عليه قال: كان رسول الله الله الله الله الله على الله عليه.

وعن جابربن عبدالله رضي الله عنهما قال: كنت مع رسول الله ﷺ في سفر فلما قدمنا المدينة قال: «ادخل المسجد فصل ركعتين». وفي حديث فضالة بن عبيد قال: كـان رسـول الله ﷺ إذا نـزل مـنزلاً في سفـر أو دخل بيته لـم يجلس حتى يصلى ركعتين.

وفي حلية الأولياه: عن أبي ثعلبة الخشني قدم رسول الله الله من غزاة فدخل المسجد فصلى فيه ركعتين، وكان يعجبه إذا قدم أن يدخل المسجد فيصلي فيه ركعتين، ثم خرج فأتى فاطمة فيداً بها قبل بيوت أزواجه، واستقبلته فاطمة، وجعلت تقبل وجهه وعينيه وتبكسي، فقال لهما رسول الله الله الله عرب المبكيك؟ قالت: وأراك قد شحب لونك، فقال لها: «يا فاطمة إن الله عزوجل بعث أباك بأمر لم يبق على ظهر الأرض بيت مدر ولا شعر إلا دخله به عزّ أوذلً يبلغ حيث بلغ الليل والنهار».

وعن كعب بن مالك: أن النبي الله كان لايقدم من سفره إلا نهاراً في الضحى، فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين، ثم يقعد فيه. أخرجه ابن جرير.

وأخرج عن ابن عباس قال: كان رسول الله الله إذا أراد أن يخرج اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إلى سفر قال: «اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم اقبض لنا الأرض وهون علينا السفر، فإذا أراد الرجوع قال: «آيبون تائبون لرينا حامدون» وإذا دخل بيته قال: «توباً لرينا أوباً لايفادر حوباً» وفي لفظ فإذا كان يوم يدخل المدينة قال: «توباً إلى ربنا توباً لايفادر عليه منا حوباً» وقد تقدم في صلاة العزم على السفر بعض الأدعية.

### صلاة قبل صلاة الجمعة

عن رسول الله ره (من اغتسل ثم أنى يوم الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه غفر له مابينه وبين الجمعة الأخرى وفضل، رواء مسلم.

وعن ابن عباس: كان رسول الله الله الله عنه الجمعة أربعاً لا يفصل في شيء منهن. أخرجه ابن ماجة.

وعنه الله الله عنه المحمد أله المعلمة أربعاً وبعدها أربعاً، وفي بعض الروايات: ﴿إِذَا صَلِيْتُم بَعْدُ الجَمْعَةُ فَصَلُوا أَرْبِعاً﴾.

وفي كنز العمال: «من كان مصلياً فليصل قبلها أربعاً وبعدها أربعاً» أخرجه ابن النجار عن أبي هريرة.

وعن سلمان عنه ، (من اغتسل يوم الجمعة فأحسن غسله، ثم مس من طيب بيته، وأدهن من دهنه، ولبس من ثيابه، ثم أتى الجمعة فلا يفرق بين اثنين، وصلى ما كتب له، فإذا خرج الإمام أنصت ثم استمع غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى».

### صلاة القيام

أخرج الإمام المرشد بالله في أماليه: بسنده إلى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: أقبل رمضان فقال نبي الله الله الله وإن رمضان شهر افترض الله عزوجل صيامه وإني سننت للمسلمين قيامه فمن صامه وقامه إيماناً واحتساباً خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه».

وفيها: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله هذا: «من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ماتقدم من ذنبه وما تأخر ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه..

وعنه الله ﴿ (إِنَّ اللهُ فَرَضَ عَلَيْكُمْ صِيَامُ رَمْضَانَ وَسَنَتَ لَكُمْ قَيَامُهُ فَمَنَ صَامُهُ وَقَامُهُ إِيمَانًا وَاحْتَسَابًا عَفْرُ لَهُ مَا تَقْدَمُ مِنْ ذَنْبُهُ»، رَوَاهُ أَهِلُ السَنْنِ.

وأخرج مسلم: كان رسول الله ، يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة فيقول: «من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ماتقدم من ذنبه».

وأخرج النسائي: عنه الله الله الله الله الله الله يعالى إلى تنافسكم الله فيه فيحط فيه الخطايا، ويستجيب فيه الدعاء ينظر الله تعالى إلى تنافسكم فيه، ويباهي بكم ملائكته، فأروا الله من أنفسكم خيراً فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله عزوج ا».

وفي كنز العمال: ﴿إِنَّ اللهُ تعالى فَرض صِيام رمضان، وسننت لكم قيامه، فمن صامه وقامه إيماناً واحتساباً خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، حم، ت عن عبدالرحمن بن عوف.

وفيه: «إن الله قد افترض عليكم صيام رمضان، وسننت لكم قيامه، فمن صامه وقامه إيماناً واحتساباً ويقيناً كان كفارة لما مضى» ن، هب عن عبد الرحمن بن عوف.

وفيه أيضاً: كان رسول الله الله إذا قام من الليل فاستفتح صلاته كبر ثم قال: «سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك» ثم يهلل ثلاثاً ويكبر ثلاثاً، ثم يقول: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» عب.

وفي أمالي المرشد بالله: من حديث أنس بن مالك موقوفاً «ومن قام ليلة من شهر رمضان كان له مثل أجر ليلة القدر، ومن قام ليلة القدر كانت صلاة ليلته تلك ثلاثة وتمانين سنة وأربعة أشهر» يعنني عبادة وكان المسلمون أما النهار فصيام وتسبيح وصدقة، وأما الليل فتلاوة الوحي والسجود والقيام.

وفي الأمالي: أيضاً عن محمد بن واسع صلـوا بـالليل لظلمـة القـبر، وصوموا النهار لحر يوم النشور، تصدقوا يذهب عنكم نواثب الدهر.

وفي حلية الأولياء: عن ابن عباس قال: ذكر النبي الله قيام الليل وفاضت عيناه فقرأ ﴿تَكُلُن مُعْرَفُهُمْ عَن الْمَعْلَمِ﴾[سحد:١١].

## قيام ليلتي العيد

أخرج الإمام المرشد بالله في أماليه وابن ماجة في سننه: عن أبي أمامة الباهلي «من قسام ليلستي العيسد إيمانساً واحتسساباً لم يمست قلبسه حسين تموت القلوب».

وعن عبادة بن الصامت يرفعه «من أحيا ليلة الفطر وليلة الأضحى لم يمت قلبه يوم تموت القلوب».

وفي كنز العمال: «من أحيا ليلة العيدين، وليلة النصف من شعبان لم يمت قلبه يوم تموت القلوب»، الحسن بن سفيان عن أبي كردوس عن أبيه.

وفيه: «من صلى ليلة الفطر والأضحى لم يمت قلبه يوم تموت القلوب» طس عن عبادة بن الصامت. وفيه: «من قسام ليلستي العيديين محتسباً لله لم يمست قلب يوم تموت القلوب، ه، عز أمر أمامة.

وفي أمالي المرشد بالله: عن عطاء الخراساني قال: خمس ليال من أقامهن: أول ليلة من رجب يقومها ويصبح صائماً، وليلة النصف من شعبان يقومها ويصبح صائماً، وليلة الفطر يقومها ويصبح مفطراً، وليلة الاضحى يقومها ويصبح مفطراً، وليلة عاشورا يقومها ويصبح صائماً كتب الله له أجر شهيد في حياته وبعد مماته.

# قيام ليالي عشر ذي الحجة

قـال الله تعـالى: ﴿وَهَذَكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَثْلُومَاتٍ﴾[الحـــــ:٢٨] عــن ابن عباس رضي الله عنهما الأيام المعلومات أيام العشر.

وفي صحيح البخاري: عن ابن عباس عن النبي في أنه قال: «ما العمل في أيام أفضل منها في هذه» قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: «ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج يخاطر بنفسه ومال فلم يرجم بشيء».

وعن أبي هريرة عن النبي الله قال: «ما من أيسام أحسب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة، وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر، أخرجه الترمذي.

 ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: «ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجم حتى تخرج مهجة نفسه».

وفي كنز العمال: «من أحيا ليلة الفطر وليلة الأضحى لم يمت قلبه يوم تموت القلوب» (طب) عن عبادة بن الصامت.

وفيه: «من أحيا الليالي الأربع وجبت له الجنة، ليلة التروية، وليلة عرفة، وليلة النحر، وليلة الفطي ابن عساكر عن معاذ.

وعنه وقل الله الله الله الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير».

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله : «ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهس من التهليل والتكبير والتحميد، أخرجه أحمد.

وفي أمالي الإمام المرشد بالله: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عنه : «ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه العشر، فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير».

وفيها: عن ابن عباس أيضاً عنه الله الله الله الدنيا العمل فيها أفضل من أيام الدنيا الله الله مرات أفضل من أيام العشر، فقال: رجل ولا مثلها في سبيل الله؟ ثلاث مرات فقال: رسول الله الله في في الثالثة: «إلا أن لا يرجم».

وفيها: عنه رضي الله عنه عن رسول الله رها من أيام العمل

الصالح يعمل فيها أحب إلى الله من هذه الأيام،، يعني أيام العشر، قال: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: «ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجم بشيء».

وعن مجاهد ليس عمل في ليالي السنة أفضل منه في ليالي العشر وهي العشر التي أتمها الله تعالى له.

وفي حلية الأولياء: عن عطاء الخراساني إن اسطعت أن تخلو بنفسك عشية عرفة فافعل.

وفي علوم الحديث: عن أنس كان يقال في أيام العشر كل يوم ألف يوم ويوم عرفة عشرة الآف يوم، يعنى في الفضل.

# صلاة الكسوف والخسوف

والكسوف والخسوف بمعنى واحد، وقيل كسفت الشمس وخسف القمر، وقيل الكسوف حين تختفي، القمر، وقيل الكسوف حين تختفي، وقيل غير ذلك، قال الله تعالى: ﴿ وَيَعَ آلَاتِهِ اللَّيْلُ وَاللَّهُ أَلَ اللَّهُ وَاللَّهُ أَلَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَال

وفي أمالي الإمام أحمد بن عيسى: عن زيد بن علي عن آبائه عن علي قال: قال: كان جبريل عند رسول الله في ذات ليلة إذ انكسف القمر فقال: رسول الله: «يا جبريل ماهذا؟» قال: أما إنه أم يعم ربه منذ خلقه وهذه آية وعبرة فقال رسول الله: «يا جبريل فما ينبغي

عنده؟ وما أفضل ما يكون من العمل يا جبريل؟» قال: الصنلاة وقراءة القرآن.

وفيه: عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (شخية أنه كان إذا صلى بالناس صلاة الكسوف بدأ فكبر، ثم قرأ الحمد وسورة من القرآن يجهر بالقرآءة ليلاً كان أونهاراً، ثم يركع نحواً ما قرأ، ثم يرفع رأسه من الركوع فيكبر حتى يفعل ذلك خمس مرات، فإذا رفع رأسه من الركوع الحاس قال: سمع الله لمن حمده، فإذا قام لم يقرأ بعد، ثم يكبر فيسجد سجدتين، ثم يرفع رأسه فيفعل في الثانية كما فعل في الأولى يكبر كلما رفع رأسه من الركوع في الأربع ويقول: سمع الله لمن حمده في الخامسة ولا يقرأ بعد الركوع الخامس.

وعنه الله وإلى الشمس والقمر آيتان من آيات الله عزوجل لاينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله تعالى وصلوا حتى ينجلي، رواه البخاري ومسلم.

وفي كنز العمال: «إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا كأحدث صلاة مكتوبة صليتموها» ن، عن بلال، حم، د، ن، ك عن قبيصة ابن مخارق الهلالي. وفيه: «أيها الناس إنما الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة والصدقة، وإلى ذكر الله، وقد رأيت منكم سبعين ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب مثل صورة القمر ليلة البدر» طب عن أسماء بنت أبى بكر.

وفيه: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لايخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله» قالوا: يارسول الله رأيناك تناولت شيئاً في مقامك هذا ثم رأيناك تكمكعت، فقال: «إنهي رأيت الجنة وتناولت منها عنقوداً، ولو أصبته لأكلتم منه مابقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أرى منظراً كاليوم قط أفظع، ورأيت أكثر أهلها النساء» قالوا: يم يا رسول الله؟ قال: «بكفرهن» قيل: أيكفرن بالله؟ قال: «يكفرن العشير ويكفرن الإحسان ولو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئاً قالت ما رأيت منك خيراً قط» حم، م، ن، حب وابن جرير عن ابن عباس.

وعن جابر بن عبدالله عنه الله الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وإنهما لا ينكسفان لموت بشر، فإذا رأيتم شيئاً من ذلك فصلوا حتى تنجلي، إنه ليس من شيء توعدونه إلا وقد رأيته في صلاتي هذه، ولقد جيء بالنار حين رأيتموني تأخرت مخافة أن يصيبني من لفحها، حتى قلت: يا رب وأنا فيهم، ورأيت صاحب المحجن يجر قصبة في النار كان يسرق الحاج بمحجنه فإن فطن له قال: إنما تعلق بمحجني، وإن غفل عنه ذهب به، حتى رأيت فيها صاحبة الهرة التي ربطتها فلم تطعمها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوعاً،

وجيء بالجنة فذلك حين رأيتموني تقدمت حتى قمت في مقامي فمددت يدي وأنا أريد أن أتناول من ثمرها لتنظروا إليه ثم بدا لي أن لا أفعلي، أخرجه مسلم.

وفي رواية: «ما رأيتم من شيء في الدنيا له لون ولانبئتم به في الجنة ولا في النار إلا قد صور لي من قبل هذا الجدار منذ صليت لكم صلاتي هذه فنظرت إليه مصوراً في جدار المسجد».

وعن جابر قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله الله عصلى ست ركعات بأربم سجدات، رواه أحمد وأبو داود.

وعن ابن عباس عنه رهم أنه صلى في كسوف فقرأ ثم ركع ثـم قـرأ ثـم ركم، ثـم قرأ ثـم ركم والأخرى مثلها. راوه الترمذي.

وعن النعمان بن بشير قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله على فجعل يصلي ركعتين ويسأل عنها حتى انجلت الشمس، أخرجه أبو داود وأحمد والنسائي والحاكم.

وأخرج البيهقي عن أبي بن كعب قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله وإن رسول الله والله من الطوال وركع خمس ركعات، ثم سجد سجدتين، ثم قام في الثانية فقرأ سورة من الطوال وركع خمس ركعات، ثم سجد سجدتين، ثم جلس كما هو مستقبل القبلة يدعو حتى تجلى كسوفها.

وعن ابن أبي ليلى قال: انكسفت الشمس فقام علي (الخليكة فركع خمس

ركعات وسجدتين ثم فعل في الركعة الثانية مثل ذلك ثم سلم تم قال: ما صلاها أحد بعد رسول الله على غيرى.

وفي أمالي الإمام أحمد بـن عيسى: عن الإمام القاسم بن إبراهيـم قـد اختلف فيها يعنى صلاة الكسوف وكلُّ جائز إن شاء الله تعالى.

ذكر عن النبي ﷺ أنه صلى ست ركعات في أربع سجدات.

وذكر أنه صلى في الكسوف عشر ركعات في أربع سجدات وقد قيل إنه صلى في الكسوف عشر ركعات في أربع سجدات، وقد قيل يصلي ركعتين ركعتين حتى يتجلى، والكل جائز.

#### صلاة الكفاية

ذكر الفقية العلامة الشهيد حميد المحلي الوادعي الهمداني في الحدائق الوردية عن الإمام الناصر الحسن بن علي الأطروش وهو الذي أسلم على يده الكثير من أهل أرض فارس، وهو ممن يهتدى ويقتدى به من أهل بيت رسول الله ، قال: اتصل بعد ذلك (شخيه ما عزم عليه أحمد بن إسماعيل وإلي خراسان من بروزه من بخارى بجيشه وقضه وقضيضه قاصدا طبرستان، ومتوجها إلى حربه، وأظهر أنه يخربها ولا يبقى بالديلم شجرة إلا قلعها لما جرى على عسكره، واشغر ألله وقلب أوليائه بذلك اشتغالاً عظيماً، فلما كان ذات يوم من الأيام خرج الإمام إلى مجلسه وقال: قد كثيتم أمر هذا الرجل فقد وجهت إليه جيشاً يكتفى بهم في دفعه، فقالوا: أيها الإمام ومن أين هذا الجيش؟ومتى أنفذتهم؟ فقال: صليت البارحة ركفي رحين ودعوت الله فلما كان بعد أيام ورد الخبر بأن غلمائه قتلوه وكفي رضى الله عنه أمره.

وروى بعض العلماء فقال: صلاة الكفاية أربع ركعات بتسليمتين تقرأ في الأولى الفائحة وآية الكرسي مرة مرة و ﴿ فَلَ هُوَ اللّه أَحَدُ ﴾ عشر مرات، وفي الثانية الفائحة وآية الكرسي مرتين مرتين و فَلَّ هُوَ اللّه أَحَدُ ﴾ عشرين مرة، وفي الثالثة الفائحة وآية الكرسي ثلاث مرات و فِقُلُ هُوَ اللّه أَحَدُ ﴾ ثلاثين مرة، وفي الرابعة الفائحة وآية الكرسي أربع مرات و وفَلُلُ هُو الله لَحَدُ ﴾ أربعين مرة ثم تسجد، وتقول بعد الصلاة على النبي وآله: اللهم يا كافي من في السماوات والأرض اكفني شر فلان بسن فلان. انتهى. ويحسن ترديد الآية المباركة: ﴿ لَمَسْتَكُمِكُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّبِعُ الْقَلِيمُ ﴿ اِبدِ: ١٣٧] ودعاء الإمام زين العابدين في دفع كيد الأعداء وترديد دعاء الإمام الشافعي للكفاية من الأعداء وهو: اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرت به المقادير، وقبل: إنه مجرب.

وعن بعضهم في صلاة الكفاية ركعتان في كل ركعة الفائحة و ﴿ تُلَّ هُوَ اللَّهُ لَحَدُ ﴾ خمس مرات والقدر خمس مرات، ثم يقول في آخرها: ياشديد القوى، ياشديد المحال، ياذا القوة والجللال، ياذا العزة والسلطان، أذللت جميع مخلوقاتك، اكفني ما أخاف وأحذر، يقولها ثلاثاً ثم يتشهد ويسلم.

قلت: وأي دعاء يدعو به المسلم يستجاب له مالم يكن إثماً أو قطيعة رحم، فالله جل وعلا مع عبده في كل وقت أقرب إليه من حبل الوريد، فهو سبحانه وتعالى يستجيب دعوة المضطر إذا دعاء قال الله تعالى وأثن يهيئ المعملة إذا دعاة قريمة المحرك السنده) ويقول الرسول الكريم ، «ثلاث دعوات لا ترد، دعوة الوالد على ولده، ودعوة المظلوم على من ظلمه، ودعوة الإمام على رعيته، أو كما قال.

### صلاة كفارة كل لحاء

وفي كنز العمال: رتكفير كل لحاء ركعتان، طب عن أبي أمامة.

#### صلاة الليل

وفي مسند الإمام زيد بن علي: عن علي (فِطْيَلا قال: من صلى من الليل ثمان ركعات فتح الله له ثمانية أبواب من الجنة يدخل من أيها شاء.

وروى الإمام أحمد بن عيسى في أماليه: عن سلمان قال: سمعتُ رسول الله يقول: «من صلى ثمان ركعات من الليل والوتر يداوم عليهن حتى يلقى الله بهن فتح الله له اثنى عشر باباً من الجنة يدخل من أيها شاء» وأخرجه الإمام أبو طالب.

وفيه: عن حسان بن عطية قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام وعلى آله: «صلاة ركعتين في جوف الليل الآخر أفضل من الدنيا وما فيها ولولا أن أشق على أمتي لفرضتهما عليهم».

وفي مجمع الزوائد: عن علمي (الخطيه قال: «كان النبي، الله يصلي من الليل التطوع ثمان ركعات ومن النهار ثنتى عشرة ركعة».

وفي أمالي الإمام أبي طالب: عن جابر بــن عبــدالله قـــال: قـــال رسول الله عنه : «من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار». ومنها: عن جندب بن سفيان قال: قال رسول الله رضي الله الله الله المنسل الصلاة بعد صلاة الفريضة الصلاة في جوف الليل، وإن أفضل الصوم بعد صوم شهر رمضان صوم شهر الله الذي تدعونه المحرم».

وفي شمس الأخبار للقرشي: عن النبي، الله المصلي ليقرع بـــاب الملك، وأنه من يديم قرع الباب يوشك أن يفتح له».

وفيها: عن أنس عن النبي الله «صلاة الليل سراج لصاحبها في ظلمة القبر، وقول لاإله إلا الله تطرد الشيطان عن صاحبها، وصلة الرحم تثبت المودة في قلب صاحبها».

وفي البخاري: عن عائشة كان رسول الله الله السلام من الليل ثلاث عشرة ركعة منها الوتر وركعتا الفجر، وفي رواية عنها كان رسول الله الله الله عشر ركعات ويوتر بسجدة ويسجد سجدتي الفجر فتلك ثلاث عشدة.

وعن ابن عباس قال: بت عند خالتي ميمونة فقام النبي الله يصلي من الليل وصلى ثلاث عشرة ركعة منها ركعتا الفجر حزرت قيامه في كل ركمة بقد ( الله الله الله الله الله عنه الله بعد الله بعد

وعن جابر، قالت أم سليمان بن داود لسليمان: يا بني لا تكثر النوم بالليل فإن كثرة النوم بالليل تترك الإنسان فقيراً يوم القيامة. وفي أمالي الإمام أحمد بن عيسى: عمن أبسي جعفس قــال: كــان أبي عليُّ بن الحسين إذا فاته من صلاة الليل صلاء بالنهار ويقول: يابني إنه ليس عليكم بواجب لكن أحب لمن عود نفسه منكم شيئاً من الخير أن بدوم علمه فإن الله لايعذب على الحسن ولكن يعذب على السيء.

وعن ابن عمر عنه الله «صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى» أخرجه مالك وأحمد في مسنده والبخارى ومسلم وعبد الرزاق في مسنده.

وفي كنز العمال: عن ابين عباس قبال: أردت أن أعرف صلاة رسول الله من الليل فسألته عن ليته فقيل لميمونة الهلالية فأتيتها، ونقلت: إني تنحيت عن الشيخ ففرشت لي بجانب الحجرة، فلما صلى رسول الله من المعينة عن الشيخ ففرشت لي بجانب الحجرة، فلما صلى ونقال: «يا ميمونة من ضيفك؟» قالت: ابن عمك يا رسول الله عبد الله بن عباس قال: فآوى رسول الله إلى فراشه فلما كان في جوف الليل خرج إلى الحجرة، فقلب في أفق السماء وجهه ثم قال: «نامت العيون وغارت النجوم وأنت حي قيوم» ثم رجع إلى فراشه، فلما كان في ثلث وغارت النجوم وأنت حي قيوم» ثم رجع إلى فراشه، فلما كان في ثلث الميون وغارت النجوم والله حي قيوم»، ثم عمد إلى قربة في ناحية الميون وغارت النجوم والله حي قيوم»، ثم عمد إلى قربة في ناحية المجرة فحل شناقها ثم توضا، فأسبغ وضوءه، ثم قام إلى مصلاه فكبر وقام، حتى قلت: لن يرفع، ثم ركع، فقلت: لن يرفع، ثم رفع صلبه، ثم سجد، فقلت: لن يرفع رأسه، ثم جلس، فقلت: لن يعود، ثم مسجد، فقلت: لن يوفع رأسه، ثم جلس، فقلت: لن يعود، ثم مسجد، فقلت: لن يوفع رأسه، ثم جلس، فقلت: لن يعود، ثم ما مسجد، فقلت: لن يوفع، ثم ركع مأسجد، فقلت: لن يوفع، ثم وقام فصلى ثمان ركعات، كل ركعة دون

التي قبلها يفصل في كل ثنتين بالتسليم، وصلى ثلاثاً أوته بهيز بعد الاثنتين وقام في الواحدة الأولى فلما ركع الركعة الأخيرة، فاعتدل قائماً من ركوعه قنت فقال: «اللهم إنى أسألك رحمة من عندك تهدى بها قلبي، وتجمع بها أمري، وتلم بها شعثي، وترد بها ألفتي، وتحفظ بها غيبتي، وتزكي بها عملي، وتلهمني بها رشدي، وتعصمني بها من كل سوء، وأسألك إيماناً لا يرتد، ويقيناً ليس بعده كفر، ورحمة من عندك أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة، أسألك الفوز عند القضاء، ومنازل الشهداء، وعيش السعداء، ومرافقة الأنبياء، إنك سميع الدعاء، اللهم إنى أسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما تجير بين البحور أن تجيرني من عذاب السعير، ومن فتنة القبور، ودعوة الثبور، اللهم ما قصر عنه عملي ولم تبلغه مسألتي من خير وعدته أحداً من خلقك أو أنت معطيه أحداً من عبادك الصالحين فأسألك وأرغب إليك فيه يارب العالمين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، سلماً لأوليائك، وحرباً لأعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من خالفك، اللهم إنى أسألك بوجهك الكريم ذي الجلال الشديد الأمنَ يوم الوعيد، والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود، الموفين بالعهود، إنك رحيم ودود، إنك تفعل ما تريد، اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك، اللهم اجعل لي نورا في سمعي وبصري ومخي وعظمي وشعري وبشري ومن بين يدي ومن خلفي وعن بميني وعن شمالي، اللهم أعطني نوراً وزدنى نوراً، وزدني نوراً، وزدني نوراً، ثم قال: سبحان من لبس العز وقال به، سبحان الذي تعطف بالمجد وتكرم به، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان من أحصى كل شيء بعلمه، سبحان ذي الفضل والطول، سبحان ذي المن والنعم، سبحان ذي القدرة والكرم، شم سبجد رسول الله على فكان فراغه من وتره وقت ركعتي الفجر فركع في منزله، ثم خرج فصلي بأصحابه صلاة الصبح. ك.

وعنه الله وعنه الليل منتى منتى وتشهد وتسلم في كمل ركعتين وتباءس وتمسكن وتقنع بيديك وتقول: اللهم اغفر لي فمن لم يفعل ذلك فهو خداج».

وعن أبي ذر عنه 🗱 «أفضل الصلاة نصف الليل وقليل فاعله».

وعن الحسن مرسلاً عنه الله «صلوا من الليل ولو أربعاً صلوا ولوركعتين فمامن أهل بيت تعرف لهم صلاة من الليل إلا ناداهم مناد يا أهل البيت قوموا لصلاتكم» ابن نصر، هب من الجامع الصغير.

وعن أبي الدرداء عنه الله (من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عينه حتى يصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه».

وعن أبي هريرة قال: سئل رسول الله الله أي الصلاة أفضل بعـد المكتوبة؟ قـال: «الصلاة في جوف الليل» قال: فأي الصيام أفضل بعـد رمضان؟ قال: «شهر الله المحرم» أخرجه مسلم.

وعنه هه «عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم» ن، ابن خزيمة ك، عن أبى أمامة، حم، ت، ك، هق، عن بالل بزيادة «ومطردة للداء عن الجسد» طب عن سلمان وابن السني عن جابر وابن عساكر عن أور الدرداء.

وفي حلية الأولياء: عن مرة عن عبدالله قال: قال رسول الله ،
«فضل صلاة الليل على صلاة النهار كفضل صدقة السر على
صدقة العلانية».

وعن جابر كانﷺ يصلي على راحلته حيثما توجهت به، فإذا أراد أن يصلى المكتوبة نزل فاستقبل القبلة. حم، ق.

وفي حلية الأولياء: عن علي عنه (أتاني جبريل فقال: يا محمد عش ماشئت فإنك ميت، وأحبب من أحببت فإنك مفارقه، واعمل ماشئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه الليل، وعزه استغناؤه عن الناس، وهو في الروض النضير من حديث سهل بن سعد أخرجه الطبراني.

وفي مسند الإمام زيد بن علي (شخيلا قال: صلاة الليـل مثنـى مثنـى وصلاة النهار إن شئت أربعاً وإن شئت مثنى.

وعن جعفر بن محمد قال: كان أبي يصلي صلاة الليل على ظهر بعير ويوتر عليه ويقرأ في الوتر في كل ركمة**﴿قُلُ لَهُوَ اللَّهَ أَحَدَ﴾**.

وفي كتاب الأحكام للإمام الهادي يحيى بن الحسين قال: أحب لمن قدر وقوي وصح جسمه وشفى أن لابدع أن يصلي في آخر الليل ثماني ركعات مشى مثنى يقرأ في كل ركعة بما تبسر له من القرآن فإن في ذلك فضلاً عظيماً وخيراً كشيراً في الدنيا والآخرة، وفي ذلك ما بلغنا عسن رسول الله الله الله الله سوى الوتر يداوم عليهن حتى يلقى الله بهن فتح الله عليه اثني عشر باباً من الجنة».

وبلغنا عن رسول الله رضي أنه قال: «ركعتان في نصف الليـل الآخـر أفضل من الدنيا وما فيها ولولا أن أشق على أمتى لفرضتهما عليهم».

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ما أحب لمن قوي على ذلك أن يدعه ولو على ظهر راحلته يومي، إيماءً يكون سجوده أخفض من ركوعه إن كان في محمل حول وجهه نحو القبلة، وإن كان على راحلته صلى حيث توجهت راحلته فأم إذا جاءت الفريضة فالأرض الأرض إلا من بلاء عظيم وخوف مانع جسيم، فإذا كان ذلك فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها كما قال الله تعالى ﴿لاَ يُكَلِّكُ اللهُ هَمّا إلاَّ وَسَمّا ﴾ إلهراتهم، يريد تبارك وتعالى بقوله: ﴿وَسَمّا ﴾ والتباعن عن أمورها، وقد بلغنا عن رسول الله هي أنه كان يتطوع على ظهر راحلته حيثماتوجهت به. انتهى.

وفي أمالي الإمام أحمد بن عيسى: عن جعفر بن محمد قال: كان أبي يصلي صلاة الليل على ظهر بعير ويوتر عليه ويقرأ في الوتر في كل . كنة هُمُّالِ هَذَ اللهُ لَحَدُهُ.

وفيها: أن كعب الأحبار قال: إن الملائكة ينظرون من السماء إلى الذين يصلون بالليل في بيوتهم كما تنظرون أنتم إلى النجوم.

ثم قال: اللهم لك الحمد أنت قيام السماوات والأرض، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق، ووعدك الحق، ولقاوك حق والجنة حق، والنار حق، والشفاعة حق، اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، أنت ربنا وإليك المصير، رب اغفر لي ما أسررت وما أعلنت، وما قدمت وما أخرت، أنت إلى لا إله إلا أنت، ولابن السنى مثله باختلاف يسير.

وفيها: عن حسان بن عطية قال: من أطال قيام الليل يهون عليه طول قيام يوم القيامة.

وفي كنز العمال: عن عبد الرحمن بن سمرة قال: سالت رسول الله الله الله عن صومه فقال: «ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر» وسألته عن الصلاة بالليل فقال: «غان ركمات وأوتر بثلاث، قلت: ما يقرأ فيها؟قال: ﴿سَمِّح استم زَلِكَ الأَعْلَى ﴾ و﴿قُولَ يَالَّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ و﴿قُولَ عُونَ اللّهَ أَعْدَى كُونَ اللّهَ أَعْدَى كُونَ اللّهَ الْكَافِرُونَ ﴾ و﴿قُولَ عُونَ اللّهَ أَعْدَى كُونَ اللّهَ الْكَافِرُونَ ﴾ و﴿قُولَ عُونَ اللّهُ أَعْدَى كُونَ اللّهَ أَعْدَى كُونَ اللّهَ أَعْدَى كُونَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّه

وفيه: أيضاً عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله على: «هل من رجل يستيقظ من الليل فيوقظ امرأته، فإن غلبها النوم نضح في وجهها من الماء، هل من امرأة تقوم من الليل فتوقظ زوجها فإن غلبه النوم نضحت في وجهه من الماء، فيقومان فيذكران الله تعالى ساعة من الليل» إبن جرير.

وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ، (إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعاً كتبا في الذاكريين والذاكر اتريرواه أبو داود والحاكم. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: رمن استيقظ من الليل وأيقـظ أهـله فصليا ركعتين كتبا من الذاكرين الله والذاكرات».

وفي كنز العمال: أيضاً «مازال جبريل يوصي بقيام الليل حتى ظننت أن خيار أمتى لن يناموا من الليل إلا قليلاً» الديلمي عن أنس.

وفيه: «ركعتان في جوف الليل يكفران الخطايا» ك في تاريخه عن جابر.

وفيه: عن صفوان بن المعطل السلمي قال: كنت مع رسول الله و نسف سفر فرمقت صلاته ليلة فصلى العشاء الآخرة ثم نام، فلما كان نصف الليل انتبه فتلا العشر آيات آخر سورة آل عمران، ثم نام، ثم قام، ثم تسوك، ثم توضأ وصلى ركعتين، فلا أدري أقيامه أم ركوعه أم سجوده كان أطول، ثم انصرف فنام ثم استيقظ فتلى العشر آيات من آخر سورة آل عمران، ثم قام، ثم تسوك، ثم قام فتوضأ وصلى ركعتين فلا أدري أقيامه أم ركوعه أم سجوده أطول، ثم انصرف فنام ثم استيقظ فقعل مشل ذلك فلم يزل يفعل كما فعل أول مرة، حتى صلى إحدى عشرة ركعة، كد.

وفيه: عن أنس بن مالك قال: قام رسول الله ه حتى تورمت قدماه أو قال: ساقاه فقيل له: أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: «أفلا أكون عبداً شكورا» د. وفيه: أيضاً عن أنس قال: تعبدرسول الله على حتى صار كالشن البالي قالوا: يارسول الله ما يحملك على هذا أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟! قال: «بلى أفلا أكون عبداً شكوراً».

وفي أصالي الإمام أحمد بن عيسى: عن عائشة قالت: قال رسول الله ( من كانت له صلاة بليل فغلبه الله عليها بنوم كتب الله له مثل أجر صلاته وكان نومه صدقة تصدق الله بها عليه...

وعن أبي الدرداء أن النبي في قال: «من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم فيصلي من الليل فغلبته عينه حتى يصبح كتب له مانوى وكان نومه صدقة من ربه، أخرجه النسائي وابن ماجة.

وعن أبي هريرة أن النبي الله قال: ﴿إذَا قَامَ أَحَدُكُمُ مَنَ اللَّهِلُ فَلَيْفَتَتُحَ صلاته بركعتين خفيفتين.

وفي الروض النضير: عن أبي هريرة يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذاهو نام ثلاث عقد يضرب على مكان كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة كلها فأصبح نشيطاً طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان، أخرجه مالك والبخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة وزاد بعد قوله: «طيب النفس قد أصاب خيراً» وبعد قوله: «خبيث النفس لم يصب خيراً»، وأورد ابن خزيمة نحوه وزاد «فحلوا عقد الشيطان ولو بركمتين».

وفي الروض: أيضاً عن ابن عباس قال: قال رسول الله على: «أشراف أمتى حملة القرآن وأصحاب الليل، رواه ابن أبي الدنيا والبيهقي.

وعنه أيضاً قال: أمر رسول الله بصلاة الليل ورغب فيها حتى قــال: «عليكــم بصــلاة الليــل ولــو ركعــة». أخرجــه الطــبراني في الكبير والأوسط.

وعن أسماء بنت يزيد قالت: قال رسول الله الله الله الناس في المتحد واحد يوم القيامة فينادي مناد فيقول: أين الذين كانوا تتجافى جنوبهم عن المضاجع؟ فيقومون وهم قليل فيدخلون الجنة بغير حساب ثم يؤمر بسائر الناس إلى الحساب، أخرجه اليههتي.

وعن جابر قال: سمعت رسول الله الله يقول: «إن في الليل ساعة لايوافقها رجل مسلم يسأل الله خيراً من الدنيا والآخرة إلا أعطاه وذلك في كل ليلة بأخرجه مسلم.

وفي الروض: أيضاً قال: وفائدة، وفي ذهني أن السيوطي ذكر في بعض مؤلفاته أن الطريق إلى إدراكها أن يقرأ عند نومه قوله تعالى ﴿قُلُلُ مَنْ يَكُلُّوُكُمُ عِاللَّهِا وَالنَّهُ رِمِنَ الرَّمْعَنِ...﴾[الاست: الآية، وخاتمة سورة الكهف وينوي يقظته في تلك الساعة ويفزع حين قيامه إلى وضوئه وتوجهه إلى الله تعالى بالصلاة والدعاء لما ثبت بالتجربة أن تلاوة هذه الآية لنية القيام في أي ساعة من الليل يحصل بها المطلوب. والله سبحانه وتعالى أعلم.

وفيه: أيضاً عن أبي الجارود قال: حدثني يحيى بن زيد بن علي، قال: حدثني أبي عن آبائه عن علي الشيئة قال: قال رسول الله في : «إن الله في آخر ساعة تبقى من الليل يأمر بباب من أبواب سماء الدنيا فيفتح ثم ينادي ملك يسمع ما بين الخافقين إلا الإنس والجن: ألا هل من مستغفر فيغفر له؟ هل من تاثب فيتاب عليه؟ هل من داع بخير فيستجاب له؟ هل من سائل يعطى سؤله؟ هل من راغب يعطى رغبته؟ يا صاحب الخير هلم يا صاحب الشر أقصر، اللهم أعط منفق مال خلفاً وأعط بمسك مال تلفا، فإذا كانت ليلة الجمعة فتح من أول الليل إلى آخر».

وعن ابن مسعود عن النبي الله قال: «عجب ربنا من رجلين، رجل ثار من وطائه ولحافه بين حبه وأهله إلى صلاته رغبة فيما عندي وشفقة بما عندي، ورجل غزا في سبيل الله تعالى فانهزموا فعلم ما عليه من الفرار وماله في الرجوع فرجم حتى أهريق دمه رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي، فيقول: الله عزوجل للملائكة انظروا إلى عبدي رجم رغبة فيما عندي ورهبة مما عندي حتى أهريق دمه، أخرجه أحمد وأبو داود.

وعن كعب من تعبدليلة حيث لايراه أحمد يعرفه خرج من ذنوبه كما يخرج من ليلته.

## صلاة ليلة القدر أعاد الله من بركاتها

قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: ﴿إِنَّا أَوْلَنَاهُ فِي لَيَلَةِ الْقَدْرِهِ وَمَا أَوْلَنَاهُ فِي لَيَلَةِ الْقَدْرِهِ وَمَا أَوْلَكُمْ تَالِيلُهُ الْفَدْرِهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

وفي الاعتصام: نقلاً عن الجامع الكافي قال القاسم ( فلي) : ذكر عن النبي ش أنه قال: «اطلبوا ليلة القدر في العشسر الأواخس، يعسني من رمضان.

وفي شرح التجريد: وروي عن النبي الله أنه قبال: «إذا كمانت ليلمة القدر نزل جبريل (الخيه في كوكبة من الملائكة (الشيه يسلمون على كل قائم وقاعد يدعون الله إلا لمدمن خمر أو قاطع رحم»، وهذا الحديث في أصول الأحكام.

وفيه: أيضاً عنه على قال: «هي في العشر الأواخر من رمضان في الوتر منها وهي ليلة طلقة لاحارة ولاباردة تصبح الشمس من يومها حمراء ضعيفة».

وقال في الشفا: وروي عن النبي أله قال: «إذاكان ليلة القدر أمر الله عزوجل جبريل (شخية يهبط في كوكبة من الملائكة (شخية إلى الأرض ومعه لواء أخضر فيركز اللواء على ظهر الكعبة وله ستمائة جناح منها جناحـان لاينشـرهما إلا في ليلــة القــدر فينشـرهما في تلــك الليلــة، فيجاوزان المشرق والمغرب، ويبث جبريل (شخية الملائكة (شخية) في هذه الأمة

فيسلمون على كل قائم وقاعد، ومصل وذاكر، ويصافحونهم ويؤمنون على دعائهم حتى يطلع الفجر، فإذا طلع الفجر قال جبريل الشخاة: 
يامعشر الملائكة الرحيل الرحيل فيقولون: ياجبريل ما صنع الله في حوائج المؤمنين؟ فيقول: إن الله نظر إليهم في هذه الليلة وعفا عنهم وغفر لهم إلا 
أربعة: رجل مدمن خمر وعاق والديه وقاطع رحم ومشاحن، قيل: وما 
المشاحن يا رسول الله؟ قال: «المصارم».

وفي كنزالعمال: «التمسوها في العشر الأواخر فإنها في وتر في إحدى وعشرين، أوشلاث وعشرين، أو خمس وعشرين، أوشلاث وعشرين، أو آخر ليلة، فمن قامها إيماناً واحتساباً غفر له ماتقدم من ذنبه وما تأخر، طب عن عبادة بن الصامت.

وفيه: «من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر لهُ ما تقدم من ذنبه» حمّا عن أبي هريرة.

وفيه «لبلة القدر في العشر البواقي من قامهن ابتفاء حسبتهن فإن الله ينفر له ما تقدم من ذبه وما تأخر، وهي لبلة وتر تسع أو سبع أو خامسه أو ثالثة أو آخر لبلة، إن أمارة لبلة القدر أنها صافية بلجة كأن فيها قمراً ساطعاً ساكنة ساجية، لا برد فيها ولا حر، ولا يحل لكوكب أن يرمى به حتى تصبح، وإن أماراتها أن الشمس صبيحتها تخرج مستوية ليس فيها شعاع مثل القمر لبلة البدر لا يحل للشيطان أن يخرج معها يومنذ، حم، ص عن عبادة بن الصامت.

وفيه: «ليلة القدر في رمضان فالتمسوها في العشر الأواخر فإنها في وتر في إحدى وعشرين، أو ثلاث وعشرين، أو خمس وعشرين، أو سبح وعشرين، أو تسع وعشرين، أو في آخر ليلة، فمن قامها ابتغاءها إيماناً واحتساباً، ثم وقعت له غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، حم عن عادة بن الصامت.

وفيه: «من يقم ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ماتقدم من ذنبه» خ عن أبي هريرة.

وفيه: «من يقم ليلة القدر فيوافقها إيماناً واحتساباً يغفر له ماتقدم من ذنبه» ق عن أبي هريرة.

وفيه: «من صلى ليلة القدر العشاء والفجر في جماعة فقد.أخذ من ليلة القدر بالنصيب الوافر»الخطيب عن أنس.

# صلاة اللجوء إلى الله تعالي

كان رسول الله الله إذا همه أمر لجأ إلى الصلاة، وعن بعض العلماء: كان رسول الله كلك كلماً حزب أمر لجاً إلى رب العزيسز الكريم الغفور الرحيم.

## صلاة ليلة الجمعة

في كنز العمال: «من صلى ركعتين ليلة الجمعة فقرأ فيهما بفاتحة الكتاب وخمس عشرة مرة ﴿إذا زُلزلت الأرض﴾ آمنه الله تعالى من عذاب القبر ومن أهوال يوم القيامة» أبو سعيد الإدريسي في تأريخ سمرقند وابن النجار والديلمي عن أنس.

## صلاة لرؤيا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

روي عن كتاب الغنيمة وحدائق الأخبار: من صلى ليلة الجمعة ركمتين يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وآية الكرسسي مرة و﴿فُلُ هُوَ اللّهُ أَحَٰدُ﴾ خمس عشرة مرة، ويقول: في آخر صلاته اللهم صل على محمد النبي الأمي ألف مرة، فإنه يرى النبي ﷺ في المنام.

وعن بعض الصالحين: رأيت رسول الله الله الله عند الشيام فقال لي: قل عند النوم بسم الله الرحمن الرحيم خمساً وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم خمساً، ثم قل اللهم بحق محمد أرني وجه محمد حالاً ومالاً فإذا قلتها عند النوم فإنى آتى إليك.

قلت: ويستحسن أن يصلي عليه الله فيقول اللهم بحق محمد أرني وجه محمد الله أرني وجه محمد الله الله الله الله الله أرني

وقرأت عن بعض الصالحين أن من صلى ليلة الجمعة ركعتين يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة وآية الكرسي خمس مرات فإذا فرغ من الصلاة يصلي على النبي الله ألف مرة من صلى هذه الصلاة فإنه يرى النبي .

وعن بعضهم روي أنه من أراد أن يرى النبي في المنام فليصل في للمناء فليصل في للمنة الجمعة أربع ركعات بتسليمتين ويقسرا في كل ركعة فانحة الكتاب ورالعثمين السمين، ووالم مترتج السمين، ووالم أنزلنا في ليَلَةِ القَدِي السمين، وفي المرتبع، ويصلي على النبي في سمين مرة، ثم ينام مصلياً فإنه يرى النبي في.

قال بعض العلماء: ونرى أنه للوصول إلى رؤية حضرة الرسول ﴿
عليك باتباع الفرائض، والأخذ بسنته ﴿
هُونَ والاقتداء به، والإقبال على
كل ما يحب من قول وعمل، والإكثار من قراءة القرآن الكريم،
ومن الصلاة والسلام على رسول الله ﴿
ومن الصلاة والسلام على رسول الله ﴿
وفرا الصلاة والسلام على رسول الله ﴿

قلت: وأن يكون مجانباً للبدعة، حسن النية والعقيدة، عجباً للقرابة والصحابة الأبرار الأكرمين، وقد ألف السيد سليمان بن أبي القاسم الأحدل كتاباً أسماه (إتحاف أولى الصفا بالخصال الموجبة رؤية المصطفى) .

#### صلاة مكملات الخمسين

يداوم عليها من أراد وليست بواجبة ولاسنة مؤكدة.

والأصل فيها ما روى البخاري عن أنس في حديث المعراج الطويسل ومنه قبال النبي و « « « « فضرض الله عزوجيل على أمتي خمسين صلاة فرجعت بذلك حتى مررت على موسى صلى الله عليه وسلم فقال: مافرض الله لك على أمتك؟ قلت: فرض خمسين صلاة، قال: فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيى ذلك، فراجعت فوضع شطرها، فرجعت إلى موسى، قلت: وضع شطرها، فقال: راجع ربك فإن أمتك لا تطيى فراجعت وضع شطرها، فرجعت إليه فقال: ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيى نظيى ذلك، فراجعت إلى موسى، فقال: ارجع إلى ربك غان أمتك لا تطيى ذلك، فراجعت إلى موسى، فقال: ارجع إلى ربك، قلت: استحيبت من ربي،»

وفي مسند الإمام زيد قال: حدثني زيد بن علي قال: كان أبي علي بن الحسين عليهما السلام لا يفرط في صلاة الخمسين ركعة في يوم وليلة ولقد كان ربما صلى في اليوم والليلة ألف ركعة، قلت: وكيف صلاة الخمسين ركعة؟ قال ( و المنطق عشر ركعة الفرائض، وثمان قبل الظهر وأربع بعدها، وأربع قبل العصر، وأربع بعد المغرب، وثمان صلاة السحر وثلاث الوتر، وركعتا الفجر، قال ( فظيلا: وكان علي بن الحسين عليهما السلام يعلمها أولاده.

وفي أمالي الإمام أحمد بن عيسى: وحدثنا محمد قال أحمد بن عيسى: ما أحب ان أقصر عن الخمسين صلاة، فقلت: وكيف الخمسون صلاة؟

فقال: ثمان قبل الظهر، وأربع الظهر، وثمان بعدها، وأربع العصر، وثلاث المغرب وأربع بعدها، وأربع العشاء وثمان صلاة الليل، وثلاث الوتر، وركعتي الفجر، وركعتي الفريضة، ثم قال أحمد بن عيسى: هذا عن على الشخي، وعن زيد.

وفي تخريج الأمالي قال الحسن: وروي عن النبي، أنه أوصى علياً فقال: «يا على عليك بصلاة الخمسين وذكر صفتها كما في الأصل».

قال الشارح: وقد أغربت الإمامية وخالفت الإجماع فقالت بوجوبها.

## صلاة من تعار من الليل

أخرج الإمام المرشد بالله في أماليه الخميسية: بسنده إلى أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «من تعار من الليل على فراشه فقال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، اللهم اغفر لي إلا غفرالله له، فإن قام فتوضأ وصلى ركعتين ودعا الله عزّ وجلّ استجاب الله تعالى له». وأخرج الترمذي عن عبادة بن الصامت عنه رسم تعار من الليل فقال: حين يستيقظ لاإله إلا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير و هو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لى أو دعا استجيب له، فإن قام فتوضأ ثم صلى قبلت صلاته».

وأخرج ابن السني عن ربيعة الأسلمي رضي الله عنه قال: كنت أبيت مع رسول الله في قاتيه بوضوئه وطهوره لحاجته، وكان يقوم من الليل فيقول: «سبحان ربي وبحمده، سبحان ربي وبحمده» الهوي من الليل، ثم يقول:«سبحان رب العالمين، سبحان رب العالمين» الهوي يعني الطويل من الليل.

وأخرج أيضاً عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله على كان إذا استيقظ من الليل قال: لاإله إلا أنت سبحانك، اللهم إني استغفرك لذنبي وأسألك، رحمتك، اللهم وزدني علماً ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

وفيه: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله هي: «إذا تام اللب على فراشه أو على مضجعه من الأرض التي هو فيها فانقلب في البنه على جنبه الأيسر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، يقول الله عزوجل: لملاتكته انظروا إلى عبدي هذا لم ينسني في هذا الوقت أشهدكم أني قد رحمته وغفرت له ذنوبه».

وفيه: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان تعني رسول الله الله إذا تعار من الليل قال: «لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار».

## صلاة المؤذى

وهي ركعتان بنية أن يفك الله تعالى أذى المؤذي.

وجد في بعض المخطوطات الأثرية وهو الجوهر الشفاف قال: روي أن رجلاً كان له جار مؤذ فجاء إلى الحسن بن علي عليهما السلام فقال: يا أمير المؤمنين إن لي جاراً يؤذيني وقد نفد صبري، فقال الشخية: إذا صليت المغرب قم وصل ركعتين واقراً في كل ركعة الحمد والإخلاص والمعوذتين، وعند أن تقول: سمع الله لمن حمده تقول: يا مجيب ياشديد الحال، ياذا القوة والجبروت والجلال، أذللت بعزتك وسلطانك جميع خلقك اكفني شر فلان بما شت وكيفما شئت إنك أنت الله العزيز الحكيم والرؤوف الرحيم، يا من أنت على كل شيء قدير، وعند الاعتدال تقول مثلها، ففعل الرجل بما أمره الشيئة فعندما أمسى الليل فسمع في جوف الليل الصياح فقيل: ما هذا؟ قالوا: مات مؤذي الجيران.

وذكر السيوطي في الإتقان قال: من لطيف ما حكاه ابن الجوزي عن ابن ناصر عن شيوخه عن ميمونة بنت شاقول البغدادية قالت: آذانا جار لنا فصليت ركعتين وقرأت من فاتحة كل سورة آية حتى ختمت القرآن، وقلت: اللهم اكفنا أمره ثم نمت، وفتحت عيني وإذا به قد نزل وقت السحر فزلت قدمه فسقط ومات. وروي من صلى ركعتين فم يقول ﴿ اللَّهِينَ قَالَ لَهُمُ اللَّمِنَ لِنَّ النَّاسُ قَدَ جَمَعُوا لَكُمُ لَلْحَمْدُوا لَكُمُ اللَّمَ وَهُمْ الْوَصِيلُ ﴾ [ال مسراه: ١٧٣] شم لكُمْ لَلْمُعْدُوا اللَّهُ وَهُمْ الْوَصِيلُ ﴾ [ال مسراه: ١٧٣] شم يقول حسبنا الله ونعم الوكيل ثلاثمائة مرة ثم يقرأ ﴿ لَاَلْمَالُمُ اللَّهُ وَلللَّهُ فُو فَعَدُلُ عَلَيْمٍ ﴾ [ال مسراه: ١٧٤] أربعون مرة ثم يصلي على النبي وآله ﴿ عَشْر مرات ثم يستغفر مائة أربعون مرة ثم الطلم والأذى بإذن الله تعالى.

#### صلاة وداع المنزل

أخرج الحاكم عن أنس كان النبي، الله ينزل منزلاً إلا ودعه بركعتين.

وعن فضالة بن عبيد كان النبي ﷺ إذا نزل منزلاً في سفر أودخل بيتـه لم يجلس حتى يركع ركعتين.

وأخرج البيهقي عن أنس كانﷺ إذا نزل منزلاً لم يرتحل حتى يصلي فيه ركعتين.

وعن أنس قال: جاء رجل إلى النبي فق فقال: إني أريد سفراً وقد كتبت وصيتي فإلى أي الثلاثة تأمرني أن أدفع إلى أبي أو ابني أو أخي، فقال النبي ف : «ما استخلف العبد في أهله من خليفة إذا هو شد عليه ثياب سفره خير من أربع ركات يضعهن في بيته يقرأ في كل واحدة منهن بفاتحة الكتاب، و فَلَا عَزَ اللَّهُ أَحَدُهُ ثم يقول: اللهم إني أتقرب بهن إليك فاجعلهن خليفتي في أهلي ومالي فإنهن خليفته في أهله وماله وداره ودور حول داره حتى يرجع إلى أهله، أخرجه الديلمي. وفي كنز العمال: إذا نزل أحدكم منزلاً فقال فيه فلا يرحل حتى يصلمي ركعتين. عد عن أبي هريرة.

وفي الإصابة: عن عبدالرحمن بن أبي ليلى قال: تزوج رجل من امرأة عبدالله بن رواحة فسألها عن صنيعه فقالت: كان إذا أراد أن يخرج من بيته صلى ركعتين وإذا دخل بيته صلى ركعتين لا يدع ذلك.

#### صلاة الوتر

الوتر من السنن المؤكدة وبعضهم أوجبها، وبعضهم قال: إنها فرض والصحيح الأول وقد بسط الحلاف في البحر وفيه أحاديث كثيرة فعنه ربا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر».

وعن زيدبن علمي عن أبيه عن جده عن علمي (﴿ عَلَى قَالَ: مَن كُلُ اللَّهِ لَلَّهِ عَلَى اللَّهِ لَلَّهِ اللَّهِ و قد أوتر رسول الله ﷺ ثم انتهى وتره إلى السحر.

وعن زيد بن على عن أبيه عن جده عن على أنه قال: كان رسول الله في اخرهن يقرأ في الأولى السلم إلا في آخرهن يقرأ في الأولى المسلم الله في اخرهن يقرأ في الثانية (قُلل تَالَّهُا الكَالِمُون؟ وفي الثانية (قُلل تَالَّهُا الكَالِمُون؟ وفي الثانية (قُلل تُقلَّ اللهُ أَمَدُ والمعودتين وقال: إنما نوتر بسورة الإخلاص إذا خفنا الصبح فنادره.

ومن المسند: أيضاً حدثنني زيـدبـن علـي عـن أبيـه عـن جــده عـن علي (الرِّج) قال: أتى رجل فقال: إن أبا موسى الأشعري يزعم أنه لا وتـر بعد الفجر، فقال ( للله الفيد): لقد أغرق في النزع وأفرط في الفتوى الوتر ما بين الأذانين، قال: فسألت زيد بن علي عليهما السلام عما بين الأذانين فقال: بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر إلى الإقامة، قال ( للله الله و الوتر ليس بحتم ولا ينبغي للعبد أن يتعمد تركه ومن رأى أنه يفرغ من وتره ومن ركعني الفجر ومن الفجر قبل طلوع الشمس فليفعل وليبدأ بالوتر.

سألت زيد بن علي عليهما السلام عن الرجل ينام عن وتره أو ينساه قال زيد بن علي عليهما السلام: يوتر من النهار، وقال زيد بن علي: ربمـا أو ترت ضحر..

وفيه: حدثني زيدبن على عن أبيه عن جده عن على (الشهد): أنه كان يقنت في الوتر قبل الركوع فيقول: اللهم إليك رفعت الأبصار، وبسطت الأيدي، وأفضت القلوب، ودعيت بالألسن، وتحوكم إليك في الأعمال، اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين نشكوا إليك غيبة نينا في وكثرة عدونا، وقلة عددنا، وتظاهر الفتن، وشدة الزمن، اللهم فأغتنا بفتح تعجله، ونصر تعز به وليك، ولسان حق تظهره إله الحق، آمين رب العالمين.

وفي أمالي أبي طالب: عن جابر أن رسول الله الله قال: «من خاف أن لا يستيقظ من آخر الليل فليوتر من أول الليل، ثم ليرقد، ومن طمع منكم أن يصلي في آخر الليل فليوتر في آخر الليل فإن قراءته آخر الليل محضورة»وفي لفظ مسلم «فإن صلاة آخر الليل مشهودة» وذلك أفضل.

وعنه ههه «أوتروا بخمس أو بسبع أو بتسع أو بإحدى عشرة ركعة أو بأكثر من ذلك» أخرجه ابن حبان.

وعن علي رضي الله عنه قال: الوتر ليس بحتم كصلاة المكتوبة ولكن سن رسول الله على قال: «إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن» رواه أبو داود والترمذي.

وعن عائشة رضمي الله عنها قالت: من كمل الليمل قمد أوتسر الرسول، فيه، من أول الليل ومن أوسطه ومن آخره، وانتهى وتره إلى السحد متفق عله.

وفي كنز العمال: عن على قال: كان رسول الله الله يوتر بتسع سور من الفصل يقرأ أوثآناة مِي لِتَلَمْ مِن الفصل يقرأ في الركمة الأولى ﴿ الْهَاسَتُمُ اللّٰهَ أَدُنُهُ وَ ﴿ إِنَّا أَوْتُلَمَّا مِن لِتَلَمْ اللَّهُ مِن اللّٰهِ عَلَيْهُ وَ ﴿ إِنَّا أَطْلِيَاكُ الْكُوْ تُرَكُ وَفِي الركمة الثالث وَخُلُكًا يَأْلُهُا صَدِّر اللّهِ وَالْفَكُونُ مُن وَفِي الركمة الثالث وَخُلُكًا يَأْلُهُا اللَّكُونُ لَمْ وَفِي الركمة الثالث وَخُلُكًا يَأْلُهُا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَمْد مِن مَا مَا مَا هُوكِمُونُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

وفيه: «الوتر ركعة من آخر الليل» م ، د، ن عن ابن عمر، حم، طب عن ابن عباس.

وفيه: أيضاً عن علي كان النبي الله يصلي ثمان ركعات فإذا طلع الفجر أوتر ثم جلس يسبح ويكبر حتى يطلع الفجر الآخر، ثم يقوم فيصلى ركعتى الفجر، ثم يخرج إلى الصلاة. عق.

وفيه: «زادني الله صلاة وهي الوتر وقتها ما بين العشماء إلى طلوع الفجى»، حم عن معاذ.

وفيه: «الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا» حم، د، ك، عن بريدة.

وفيه: «أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر» د عن ابن مسعود.

وفیه: «الوتر حق علی کل مسلم فمن شاء أوتر بسبع، ومن شاء أوتر بخمس، ومن شاء أوتر بثلاث، ومن شاء أوتر بواحدة، ومن شاء فليوم إیمای، د، ق، ه، حب، ك، عن أبی أیوب.

وفيه: «إذا أصبح أحدكم فلم يوتر فليوتر» ك، هق، عن أبي هريرة. .

وفيه: «إن الله زادكم صلاة فحافظوا عليها وهمي الوتس» حم عن ابن عمرو.

وفيه: «صلاة آخر الليل مشهودة وذلك فضل» حم ، م، ن، هـ ، عن جابر.

وفيه: «من نام عن وتسره فليصل إذا أصبح» ت عسن زيد بسن أسلم مرسلاً.

وفيه: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً» ق، د عن ابن عمر.

وفيه: «أمرت بالوتر والأضحى ولم يعزم علي» قط عن أنس.

وفيه: «الذي لا ينام حتى يوتر حازم» حم عن سعد.

وفيه: «من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا ذكره» حم ٤، ع، ك ت عن أبي سعيد. وفيه: «ثلاث هن علي فريضة وهن لكم تطوع الوتر وركعتا الضحى والنحر، حم ، ك عن ابن عباس.

وفيه: «ثلاث علمي فريضة وهن لكم سنة الوتــر والســواك وقيــام الليــل» ق عــ: عائشة.

وفيه: «الوتر يقضى ولو إلى سنة» الديلمي عن معاذ.

وفيه: «أوتر بخمس فإن لم تستطع فبثلاث فإن لم تستطع فبواحدة فإن لم تستطع فأوم إيماء» حم، س، عن أبي أيوب.

وفيه: «من ظن منكم أن لا يستيقظ آخر الليل فليوتر أوله ومن ظن أنه يستيقظ آخر الليل فليوتر آخره فإن صلاة آخر الليل محضورة وهمي أفضل» حم ، م عن جابر.

وفيه: «لقد أمدكم الله الليلة بصلاة هي خير لكم من حمر النعم الوتر فيما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر» ش عن خارجة بن حذافة العدوي. وفيه أيضاً: «أوتر النبي علله على دابته» عب.

وفيه: عن على قال: كان النبي شه يقول في آخر وتره: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك» حم وابن منبع د، ت، ن ، ه، ع، وغيرهم.

وعن الإمام الحسين السبط عن الإمام الحسن السبط بن علي بن أبي طالب الله قال: علمني رسول الله الله الكلمات أقولهن في الوتر «اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعنز من عاديت، تباركت ربنا وتعالمت».

وفي أمالي الإمام أحمد بن عيسى: قال محمد: رأيت عبدالله بن موسى يقنت في الوتر بعد الركوع ويرفع يديه إلى نحو صدره فإذا فرغ من دعائه أرسلهما وسجد، وقد تقدم في صلاة الليل ذكر بعض أدعية القنوت في الوتر بعد الركوع الآخر. والله تعالى الموفق.

#### صلاة بعد الوضوء

عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله ﷺ إذا توضأ صلى ركعتين ثم خرج إلى الصلاة.

وفي الكنز الثمين: عن عقبة بن عامر عنه هي «ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة» م، د، ن، ه.

وعن عقبة بن عامر عنه رهم الله من مسلم يتوضأ فيحسس الوضوء ثم يقوم فيصلي ركعتين فيقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة».

وعن ابن عمر عنه ، من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى أربع ركعات لايسهو فيهن غفر له ».

وفي حلية الأولياء: بسنده إلى عبد الله بسن بريدة عسن أبيسه -٧٢٧أنرسول الله على قال: «سمعت في الجنة خشخشة أسامي فقلت: من هذا؟ قالوا: بلال فأخبره» وقال: «بم سبقتني إلى الجنة؟» قال: يارسول الله ما أحدثت إلا توضأت ولا توضأت إلا رأيت أن لله تعالى علم، ركمتن فأصليهما.

وفي كنز العمال: «ما من عبديقول: حين يتوضأ بسم الله، ثم يقول لكل عضو: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، ثم يقول حين يفرغ: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، إلا فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء، فإن قام من فوره ذلك فصلى ركمتين يقرأ فيهما ويعلم ما يقول، انتقل من صلاته كيوم ولدته أمه ثم يقال له: استأنف العمل» المستغفري في الدعوات وقال: حسن غريب عن البراء.

وفي الكنز أيضاً: «دخلت الجنة فسمعت خشخشة أمامي فقلت: من هذا؟ قال: أنا بلال، قلمت: بم سبقتني إلى الجنة؟» قال: ما أحدثت إلا توضأت إلا رأيت أن لله علي ركعتين، قال: «بهها» الروياني وابن عساكر عن أبي أمامة.

وفي كنز العمال: عن حمران قال: رأيت عثمان توضأ فأفرغ على يديه ثلاثاً فنسلهما ثم مضمض ثلاثاً واستثر ثلاثاً، ثم غسل وجهه ثلاثاً، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثاً، ثم غسل اليسرى مثل ذلك، ثم مسح رأسه، ثم غسل قدميه اليمنى ثم اليسرى ثلاثاً، ثم قال: رأيت رسول الله في يتوضاً من نحو وضوئي هذا، ثم قال: «من توضاً نحو وضوئي هذا، ثم قال. «من توضاً نحو وضوئي هذا، ثم قال. وكعتين لا يحدث

فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه ، حب، قط والعدني، حم، وابن خزيمة، خ، م، د، ن.

وفيه: أيضاً عن أبي علقمة عن عثمان بن عفان أنه دعا يوماً بوضوه ثم دعا أناساً من أصحاب رسول الله في فأفرغ بيده اليمنى على يده اليسرى وغسلهما ثلاثاً ثم غصل وجهه ثلاثاً، ثم غسل يديه ثلاثاً ألى المرفق، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه فأنقاهما، ثم قال: رأيت رسول الله في يتوضاً مثل الوضوء الذي رأيتموني توضاًته، ثم قال: «من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين كان من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ثم قال: أكذلك يا فلان؟ قال: نعم، ثم قال: أكذلك يا فلان؟ قال: نعم، ثم ورسول الله في أناساً من أصحاب رسول الله في المنافقة على هذا، قط.

وعنه أيضاً قال: قال رسول الله عن خين فرغ من ركعتيه: «من توضأ كما توضأت ثم ركع ركعتين لا يحدث نفسه فيهما غفر له ما كان بينهما وبين صلاته بالأمس، ابن بشر في أماليه.

وفيه: عن عثمان أيضاً قال: رأيت رسول الله الله الله الله الله المحتلف الوضوء ثم قال: «من توضأ وضوئي هذا ثم أتمى المسجد فركع ركعتين غفر له ما تقدم من ذنبه البزار ورجاله ثقات.

وفيه: «إذا دعا الرجل السلم بطهوره فغسل وجهه سقطت خطايا وجهه من أطراف لحيته، وإذا غسل يديه سقطت خطايا يديه من أنامله وأظفاره، فإذا مسح رأسه سقطت خطايا رأسه من أطراف شعره، فإذا غسل رجليه سقطت خطايا رجليه من بطون قدميه، فإن انطلق فصلى في جماعة فقد وقع أجره على الله، وإن صلى ركعتين يخلص فيهما نيته لله فهو كفارته، ص عن عمرو بن عبسة.

وعن أبي الدرداء عنه الله ومن توضأ فأحسن الوضوء ثم قام فصلى ركعتين أو أربع ركعات مكتوبة أو غير مكتوبة يحسن فيهما الركموع والسجود ثم يستغفر الله إلا غفر له».

وفي نزهة المجالس قال: حكاية: كان في زمن عيسى (فضّه امرأة صالحة فجعلت العجين في التنور وأحرمت بالصلاة، فجاءها الشيطان في صورة امرأة وقال لها: احترق العجين فلم تلتفت إليه، فأخذ ولدها وجعله في التنور فلم تلتفت إليه، فدخل زوجها فوجد الولد في التنور يلعب بالجمر وقد جعله الله له عقبقاً أحمر، فأخبر عيسى بذلك فقال: أدعها إليً، فدعاها فسألها عن عملها، فقالت: ياروح الله ما أحدثت إلا توضأت، وما توضأت إلا صليت، ولا طلب أحد مني حاجة ترضي الله إلا قضيتها له، وأتحمل الأدوات منهم.

#### صلاة النهار

جاء في أمالي الإمام أحمد بن عيسى: بسنده عن سلمان قال: سمعت رسول الله على يقول: «من صلى ست عشرة ركعة من النهار سوى صلاة الليل فتح الله له اثنى عشر باباً من الجنة يدخل من أبها شاء».

وعن علي (شُنيه قال: سألت رسول الله عن صلاة الليل فقال: «مثنى مثنى» فقلت: صلاة النهار قال: «أربعاً». وفي المجموع: عن على لاتخيكا قال: صلاة الليل مثنى مثنى، وصلاة النهار إن شئت أربعاً وإن شئت مثنى.

وفي أمالي الإمام أحمد بن عيسى: قال محمد: رأيت أحمد بن عيسى يصلي بالنهار أربعا أربعاً، قلت: له تصلي صلاة النهار أربعاً أربعاً أوركعتين ركعتين؟ فقال: أربعاً أربعاً، فقلت: الاتفصل بين كل ركعتين بتسليم، قال: لا وهكذا كان على يفعل.

وروي عن علي (شخال من وجه آخر مرفوعاً من حديث طويل كيف صلاة الليل؟ قال: «مثنى مثنى» قلت: كيف صلاة النهار؟ قال «أربعاً أربعاً» أخرجه عبد الرزاق.

ومن أمالي الإمام أحمد بن عيسى: عن أبي الجارود قال: حدثني أبو جعفر قال: كان أبي علي بن الحسين يصلي إذا زالت الشمس ثمان، كمات.

قال محمد: حضرت أحمد بن عيسى توضأ للظهر قبل الزوال ثم جلس يتحدث حتى قبل له: زالت الشمس فتوجه إلى القبلة فصلى ثمان ركمات أربعاً أربعاً لا يفصل بين كل ركمتين بتسليم، شم قال: لي أذن وأقم فأذنت وأقمت فأردت أن أقوم عن يميته فجذبني ثم قال: صل بي أنت فإني أنا أسهو فلم يدعني حتى صليت به وصلينا جميعاً، شم صلى ركمتي السنة بعد الظهر وهو قاعد وصلى ركمتين له آخرتين، ثم سلم، ثم صلى أربعاً قاعداً ولم يفصل بينهما بتسليم.

وقال في تخريج الأمــالي وفي المجمــوع: عــن علــي (تَطْخِيُهُ قــال: صــلاة الأوابين ثمان ركعات عند الزوال قبل الظهر. وفي الجامع: «صلاة الأوابين يوم ترمض الفصال» أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد وسمويه ومسلم وأبو داود والطيالسي والدارمي وابن خزيمة وابن حبان عن زيد بن أرقم وعبد بن حميد وسمويه عن عبدالله بن أبي أوفى.

وفي مسند الدارمي: عن زيد بن أرقم أن رسول الله على خرج عليهم وهم يصلون بعد طلوع الشمس فقال : «صلاة الأوابين إذا أرمضت الفصال» ومعنى ترمض الفصال يشتد حر النهار فتجد الفصال حر الرمضاء.

# صلاة في المسجد الحرام

قسال الله تعسالى : ﴿وَإِذْ جَمَلُنَا الْهَيْتَ مَكَابَدُ لِلنَّاسِ وَأَشَّا وَالْحِدُوا مِنْ مَعَامِ [يَرَاهِيمَ مُصَلَّى﴾[انسه:٢٠٠] وقسال تعالى : ﴿جَمَلَ اللَّهُ الْكَثَبَةُ الْشَيْتَ الْحَرَامَ فِيَاماً لِلْنَاسِ﴾[انسه:۲۰].

وفي الاعتصام: عن الشفا عن النبي أنه قال: «يا أبا ذر صلاة في مسجدي هذا تعدل ألف صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام تعدل مائة ألف صلاة في غيره من المساجد، وأفضل من هذا كله صلاة يصليها الرجل في بيت مظلم حيث لا يراه إلا الله عز وجل يطلب بها وجه الله تعالى».

 الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة في هذا» رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان وزاد يعني في مسجد المدينة ورواه السيزار ولفظه أن رسول الله على قال: «صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام فإنه يزيد مائة».

وفي الاعتصام: أيضاً عن جابر بن عبدالله أن رسول الله في قال: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سوا» رواه أحمد وابن ماجة وهو في تخريج البحر لابن بهران.

وفي كنز العمال: «صلاة في المسجد الحرام مائة ألف صلاة، وصلاة في مسجدي ألف صلاة، وفي بيت المقدس خمسمائة صلاة» هب عن جابر.

وفيه أيضاً: «الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة، والصلاة، في مسجدي بألف صلاة، والصلاة في بيت المقدس بخمسمائة صلاة» طب عن أبى الدرداء.

وفيه: «الصلاة في المسجد الحرام مائة ألف صلاة، والصلاة في مسجدي عشرة الآف صلاة، والصلاة في مسجد الرباطات ألف صلاة» حل عن أنس.

وفيه أيضاً: «فضل الصلاة في المسجد الحرام على غيره مائة ألف صلاة وفي مسجدي ألف صلاة، وفي مسجد بيت المقدس خمسمائة صلاة» هب عن أبى الدرداء. وفيه: أيضاً ﴿إِنَّ اللهُ تعالى ينزل على هذا المسجد مسجد مكة في كل يوم وليلة عشرين وماثة رحمة ستين للطائفين وأربعين للمصلين وعشرين للناظرين، طب والحاكم في الكني وابن عساكر عن ابن عباس.

وفي كنز العمال: «الصلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، والجمعة في مسجدي هذا أفضل من ألف جمعة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وشهر رمضان في مسجدي هذا أفضل من ألف شهر رمضان فيما سواه إلا المسجد الحرام» هب عن جابر.

وفي تأريخ مكة للأزرقي: عن عطاء قال: من قـام تحـت مثعـب الكعبـة فدعا استجيب له وخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه.

وفيه أيضاً: عن ابن عباس قالو: صلوا في مصلى الأخيار واشربوا من شراب الأبرار، قيل: لابن عباس ما مصلى الأخيار؟ قال: تحت الميزاب، قيل: وما شراب الأبرار؟ قال: ماء زمزم.

# صلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

قــال الله تعــالى: ﴿ فَمُسْتَجِدُ أَسْسَ عَلَىٰ الشَّوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمِ أَحَقُ أَنْ تَقْومَ فِيهِ﴾ [سهند، ١٠٨] وذكر القاضي عياض ان رسول الله ﷺ سئل أي مسجد هو قال: «مسجدى هذا».

وفي الاعتصام: عن الشفاء عن النبي الله أنه قال «يبا أبا ذر صلاة في مسجدي هذا تعدل ألف صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام تعدل مائة ألف صلاة في غيره من المساجد،

وأفضل من هذا كله صلاة يصليها الرجل في بيت مظلم حيث لايراه إلا الله عزوجل يطلب بها وجه الله تعالم ».

وفيه: عن عبد الله بن الزبير قال: قال رسول الله . «سلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة في هذا», رواه أحمد وابن خزية وابن حبان وزاد يعني في مسجد المدينة ورواه الزار ولفظه أن رسول الله . قال: «صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام فإنه يزيد مائة».

وفي الشفاء: خبر وعن النبي الله قال: «من صلى في مسجدي ركعتن كانت له عدل رقمة».

وفي كنز العمال:أن محمد بن أسلم بن بجرة أخي بني الحارث بن الخزرج وكان شيخاً كبيراً قد حدث نفسه قال: إن كان ليدخل المدينة فيقضي حاجته بالتسوق ثم يرجع إلى أهله فإذا وضع رداءه ذكر أنه لم يُصَلِّ في مسجد رسول الله في فيقول: والله ما صليت في مسجد رسول الله في الله و كمتين فإنه قد قال: لنا «من هبط منكم هذه الفرية فلا يرجعن إلى أهله حتى يركع في هذا المسجد ركعتين، ثم يأخذ رداءه فيرجع إلى المدينة حتى يركع في مسجد رسول الله في ركعتين ثم يرجع إلى أهله، الحسن بن سفيان وأبو نعيم في المعرفة.

وفي كنز العمال: أيضاً «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام» ط، ش، حسم وابن منيع، والروياني وغيرهم.

وفيه: ﴿وصلاة في مسجدي تزيد على ماسواه من المساجد ألف صلاة غير المسجد الحرام،، طب عن جبيربن مطعم.

وفيه: «صلاة في مسجد المدينة أفضل من ألف صلاة فيما سواه» الطحاوي عن عمر.

# صلاة في المسجد الأقصى

قىال الله تعمالى: ﴿ وَسُبُحَانَ اللَّذِي اَسْرَى بِعَدِو لَيَلاً مِنَ الْمُسْجِدِ الْمَحْرَامِ الْمِي الْمُسْجِدِ الآَصْمَى الَّذِي بَارَكْمَا حَوْلَهُ.. ﴾ [الإسراء: ] قىال في الكشّاف: يريمه بركات الدين والدنيا؛ لأنه متعبد الأنبياء من وقعت موسى، ومهبط الوحى، وهو محفوف بالأنهار الجارية والأشجار المشررة.

وفي الدر المنثور: عن عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿إِنْ سليمان (ﷺ لما بنى بيت المقدس سأل ربه ثلاثـاً فأعطاه اثنتين وأنا أرجو أن يكـون أعطـاه الثالثـة، سأله حكمـاً يصـادف حكمـه فأعطــاه إيــاه، وسأله ملكاً لاينبغي لأحد من بعده فأعطاه إياه، وسأله إيما رجل خرج من بيته لايريد إلا الصلاة في هذا المسجد \_ يعني بيت المقدس \_ خرج من خطيته كيوم ولدته أمه، قال النبي الله : «ونحن نرجوا أن يكون الله أعطاه ذلك، أخرجه أحمد والحكيم السترمذي والنسائي وابن ماجمة والحاكم والبهقي في شعب الإيمان.

وعن أبي سعيد الخدري سمعت رسول الله على يقول: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى» أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجة وابن أبي شيبة.

ومن الدر المنتور: أيضاً وأخرج الحاكم وصححه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: تذاكرنا ونحن عند رسول الله أيها أفضل مسجد رسول الله أيها أفضل مسجد رسول الله أيها أو مسجد بيت المقدس فقال رسول الله أيها : «صلاة في مسجدي هذا أفضل من أربع صلوات فيه، ولنعم المصلى، وليوشكن أن يكون للرجل مثل بسط فرشه من الأرض حيث يرى منه بيت المقدس خير له من الدنيا جميعاً» أو قال: «خير من الدنيا وما فيها».

ومنه أيضاً: وأخرج الواسطي عن مكحول أن ميمونة رضي الله عنها سألت رسول الله عنها عنها الله الله عنها المسلك بيت المقدس ومن صلى فيه صلاة بألف صلاة مما سواه قالت: فمن لم يطق ذلك قال: «فليهد إليه زيتاً».

وفي كنز العمال: أن سليمان بن داود لما بنى بيت المقدس «سأل الله عزوجل خلالاً ثلاثاً، سأل الله حكماً يصادف حكمـه، وسأل ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده، فأوتيه، وسأل الله حين فرغ من بناء المسجد أن لا يأتيه أحد لا ينهزه إلا الصلاة فيه أن يخرجه من خطيئته كيوم ولدته أمه أما اثنتان فقد أعطيهما وأرجو أن يكون قد أعطى الثالثة، حم، ن، ه.

وفي الحلية: أن جارية بن قدامة أتى بيت المقدس فقعد إلى عامر بمن عبدالله فرحب به فقال: ما جاء بك؟ قال: جنت لأصلي في هذا المسجد ولائقى كعباً، فقال: عامر هو جليسك، فقال كعب: أفعا جنت إلا أن تصلي فيه؟ قال: نعم، قال كعب: ما من عبديقوم من الليل فيتوضأ ويصلي ركعتين إلا خرج من ذنوبه كهيئته يوم ولدته أمه، ومن جاء بيت المقدس ليصلي فيه من غير تجارة ولا بيع إلا رجع كهيئته يوم ولدته أمه، ولعمرة أفضل من تقديستين ولحجة أفضل من عمرتين.

## صلاة في مسجد قباء

ويسمى مسجد الرضوان وهو أول مسجد بني بالمدينة في الإسلام قال الله تعالى: ﴿لَمَسَجِدُ أُسِّنَ عَلَى التَّوْيَ مِنْ أَلُولَ يَتِمْ أَحَقُ أَنَّ تَقُومَ فِيهِ...﴾ [ادرمند،١] وقال تعالى: ﴿ أَلَمْنَ أَسُنَ بُنِيَاهُ عَلَى تَقْرَى مِنَ اللّهِ وَرِعِتُوانٍ حَيِّر... ﴾ [ادرمند،١٠] في رواية أنه مسجد قباء.

وفي الدر المنثور قال: وأخرج ابن أبي شبية وأحمد ومسلم والترمذي والنسائي وأبو يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن خزيمة وابن حبان وأبو الشيخ والحاكم وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن أبي سعيد الخدري قال: اختلف رجلان رجل من بني خدرة، وفي لفظ تماريت أنا ورجل من بني عمرو بن عوف في المسجد الذي أسس على التقوى فقال الخدري: هو مسجد قباء، فأتيا الخدري: هو مسجد رسول الله في وقال العمري: هو مسجد قباء، فأتيا رسول الله في فسألاء عن ذلك فقال: «هو هـذا المسجد» لمسجد رسول الله في وقال: «في ذلك خير كثير» يعنى مسجد قباء.

وفي الدر المنشور: عن أسيد بن ظهيرة عن النبي ﷺ قــل: «صلاة في مسجد قباء كعمرة».

وفيه: عن النبي رضي الله في مسجد قباء يوم الإثنين والخميس انقلب بأجر عمرة».

وفيه: عن سهل بن حنيف قال: قال رسول الله ﷺ: «من خرج حتى يأتى هذا المسجد مسجد قباء فيصلى فيه كعدل عمرة».

وفي كنز العمال: «من توضأ فأسبغ الوضوء ثم عمد إلى مسجد قباء لا يريد غيره ولا يحمله على الغدو إلا الصلاة في مسجد قباء فصلى فيه أربع ركعات يقرأ في كل ركعة بأم القرآن كان له مثل أجر المعتمر إلى بيت الله» طب عن سعيد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن أبيه عن جده.

ومنه: «من توضأ فأحسن وضوءه ثم دخل مسجد قباء فركع أربع ركمات كان ذلك عدل عمرة» ش وعبد بن حميد، طب عن سهل بن حنيف.

وفي كنز العمال: أيضاً «من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى في مسجد قداء ركعته، كانت له عمد ق» طب عنه. وفيه: «من توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج عامداً إلى مسجد قباء لا ينزعه إلا الصلاة فيه فصلى فيه ركعتين كانتا عدل عمرة» الخطيب عن أمر أمامة.

وفيه: «من توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى مسجد قباء لا يخرجه إلا الصلاة فيه انقلب بأجر عمرة»، أبو نعيم في المعرفة.

وفيه: «من خرج حتى يأتي هذا المسجد -يعني مسجد قباء - فيصلي فيه كانت كعدل عمرة، ومن خرج على طهر لا يريد إلا مسجدي هذا - يريد مسجد المدينة - ليصلي فيه كانت له بمنزلة حجة » هب عن أبيه أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه.

وفيه: «من صلى في مسجد قباء كان له كأجر عمرة» عق عن ابن عمر.

وفيه: «من صلى في مسجد قباء يوم الإثنين ويوم الخميس انقلب بأجر عمرة» ابن سعد عن ظهيربن رافع الحارثي قال: في شفاء الغرام وفي الصحيحين من حديث ابن عمر قال: «كان رسول الله الله ينوور قباء راكاً وماشاً».

وعن سعد بن أبي وقاص قال: والله لأن أصلي في مسجد قباء ركعتين أحب إلى من أن آتي إلى بيت المقدس مرتين، ولو يعلمون ما فيه لضربوا إله أكباد الإبل.

وفي كنز العمال: عن أنس قال: أدعو لكم بدعوات سمعتهن من رسول الله على الله الله الله الحمد في بلائك وصنيعك إلى خلقك، ولك الحمد في بلائك وصنيعك إلى أهل بيوتنا، ولك الحمد في بلائك وصنيعك إلى أنفسنا خاصة، ولك الحمد بما هديتنا، ولك الحمد بما سترتنا، ولك الحمد بالأهل والمال، ولك الحمد بالمعافاة، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، يا أهمل التقوى ويا أهل المغفرة» طب في الدعاء والديلمي.

وفي الصحيحين: من حديث ابن عمر قال: كان النبي ره يزور مسجد قباء راكباً وماشياً ويصلى فيه ركعتين.

# صلاة في مسجد الخيف بمنى

قال الأزرقي في تأريخ مكة: بسنده إلى عكومة عن ابس عساس قال: صلى في مسجد الخيف سبعون نبياً كلهم مخطمون بالليف يعني رواحلهم.

وفيه: عن مجاهد «حج خمسة وسبعون نبياً كلهم قد طاف بالبيت وصلى في مسجد منى فإن استطعت أن لاتفوتسك صلاة في مسجد منى فافعل».

وفیه: عن عطاء قال: سمعت أباهريرة يقول: لو كنت من أهل مكة لأتيت مسجد منى كل سبت.

وفيه: عن ابن جريج عن إسماعيل بن أمية أن خالد بن مضرس أخبره أنه رأى أشياخاً من الأنصار يتحرون مصلى رسول الله على أمام المنارة.

#### صلاة النذر

قسال الله تعسالى: ﴿ وَاللَّهُمُ اللَّذِينَ آمَنُوا أَوْلُوا بِالنَّفُودِ... ﴾ [السساء: ١] وقسال تعالى: ﴿ وَالساء: ١]

وعنه 🗱 «من نذر نذراً أسماه فعليه الوفاء به».

وفي شرح الأزهار لابن مفتاح: عنه رسم نذر نذراً فعليــه الوفــاء بــه ومن لـم يـــم فعلـيه كفارة يمين».

وفيه: أيضاً بالحواشي عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه أن رجلاً قام يوم الفتح فقال: يارسول الله إني نذرت لله عزوجل إن فتح الله عليك مكة أن أصلمي صلاة في بيت المقدس، زاد في رواية ركعتين، فقال رسول الله على «صلها هنا» ثم عاد عليه فقال: «سلها هنا» ثم عاد عليه فقال: «سأنك إذن» ورواه أبو داود، ورواه من طريق آخر.

وفيه: أن النبي هي قال له: «والذي بعثني بالحق نبياً لو صليتها هاهنا لأجزأ عنك صلاة في بيت المقدس».

وفي الـدر المشور: في قولـه تعالى ﴿يُومُونَ بِالنَّذِي ﴿الرََّبِ النَّهُ وَالرَّافِ عَالُوا يوفون بطاعة الله من الصلاة والزكاة والحج والعمرة وما افترض عليهم، وعن مجاهد﴿يُومُونَ بِالنَّدْرِ﴾، قـال: إذا نـذروا في حـق الله تعـالى، وعـن عكرمة ﴿يُومُونَ بِالنَّفْرِ﴾ قال: كل نذر في شكر.

قلت: فمن نذر نذراً من صلاة أو صدقة أو صيام أو حج أو عمرة أو غيرها من الطاعات والقرب إلى الله وجب على الناذر الوفاء بها والوصة مها عند الموت.

#### صلاة البر

قال الله تعالى: ﴿ وَقَعْمَى رَكُكَ أَلاَ تَعْشُوا إِلاَّ إِلَاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ لِمُسَاطًا ﴾ [﴿ سـراء:٢٠] ومن الإحسان صلتهما بعد موتهما بالصدقة والصلاة والدعاء وقراءة القرآن، وبكل ما يتقرب به إلى الله تعالى.

فقد أخرج الإمام المرشدبالله و أبو داود وابين ماجة عن أبي أسيد مالك بن ربيعة الساعدي قال: بينما أنا جالس عند رسول الله الله إذ جاءه رجل من الأنصار فقال: يارسول الله هل بقي علي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: «نعم خصال أربع: الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما، وإكرام صديقهما، وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما، فهو الذي بقي عليك من برهما بعد موتهما».

وسئل ابن عيينة عن الصدقة عن الميت فقال: كل ذلك واصل إليه ولا شيئ أنفع لـه مـن الاستغفار ولـو كـان شـيء أفضـل منـه لأمركـم بـه في الوالدين.

وذكر الصفوري الشافعي في نزهة المجالس: عنه الله ومن صلى ليلة الجمعة بين المغرب والعشاء ركعتين يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وآية الكرسي مرة وسورة الإخلاص والمعوذتين خمس مرات، فإذا فرغ استغفر الله خمس عشرة مرة وجعل ثوابهما لوالديه فقد أدى حقهما ولايعلم ثوابهما إلا الله تعالى،.

## صلاة في فخ

أسند أبو الفرج الأصفهاني في مقاتل الطالبين: عن أبي جعفر محمد بن علي قال: مر النبي شج بفخ فصلى ركعة، فلما صلى الثانية بكى وهو في الصلاة، فلما رأى الناس النبي شج يبكي بكوا فلما انصرف قبل: «ما يبكيكم؟» قالوا لما رأيناك تبكي بكينا يا رسول الله، قبال: «نزل علمي جبريل لما صليت الركعة الأولى فقال: يامحمد إن رجلاً من ولمدك يقتل في هذا المكان وأجر الشهيد معه أجر شهيدين».

وفيه بسنده قال: حدثنا النضر بن قرواش قال: أكريت جعفر بن محمد من المدينة إلى مكة فلما ارتحلنا من بطن مر قال: لي يا نضر إذا انتهينا إلى فخ فأعلمني، قلت: أو لست تعرفه؟ قال: بلى ولكن أخشى أن تغلبني عيني، فلما انتهينا إلى فخ دنوت من المحمل فإذا هو نائم فتتحدحت فلم ينتبه، فحركت المحمل فجلس، فقلت: فقد بلغت، فقال حل محملي بعيره، فقال: صل القطار، فوصلته، ثم تنحيت به عن الجادة فأنخت بعيره، فقال: ناولني الإداوة والركوة فنوضاً وصلى ثم ركب، فقلت له: جعلت فداك رأيتك قد صنعت شيئاً أفهو من مناسك الحج؟قال: لا ولكن يقتل هاهنا رجل من أهل بيتي في عصابة تسبق أرواحهم أجسادهم إلى الجنة، وذكر هذين الحديثين شيخنا شيخ الإسلام الحجة تجد الدين بن محمد بن منصور المؤيدي في كتابه التحف شرح الزلف وقال: رواه في الشافي.

قال الأزرقي: فخ وادي مكة الأعظم وجبل البرود وهو الجبل الذي بفخ الذي قتل فيه الحسين بن علي، وفي تعليق على الأزرقي الطبعة الثانية قال: فخ وادي معروف بمكة واقع في مدخلها بين طريق جدة وبين التنعيم ووادي فاطمة، ويسمى أيضاً وادي الزاهر لكثرة الأشجار والأزهار التي كانت فيه قديماً، أما اليوم فيعرف باسم الشهداء وذلك على ما نعتقد إشارة إلى الوقعة التي وقعت يوم التروية عام ١٦٩هـ بين الحسين بن علي بن الحسين بن وين جيوش بني العباس وأسفرت عن قتل الحسين وجماعة من عسكره وأهل بيته.

قلت: وهذا الإمام هو أبو عبدالله الحسين بن على بن الحسن السبه عليهم أجمعين دعا إلى الله تعالى في شهر ذي القعدة ١٦٩ه رزقه الله تعالى الشهادة وجماعة من أنصاره ومن أهل بيته في هذا الموضع، وكان من الأثمة العلماء العباد الزهاد، وكان ينفق ويتصدق بما معه ويقول: إنه يخاف أن لا يقبل منه صدقاته لأن الذهب والفضة والتراب عنده بمنزلة واحدة.

## صلاة في مسجد الكوفة

ذكر في كنز العمال عن حبة العرني قال: جاء رجل إلى على فقال: إني أريد بيت المقدس الأصلى فيه فقال له على: بع راحلتك وكل زادك وصل في هذا المسجد فإنه قد صلى فيه سبعون نبياً ومنه فار التنور . يعنى مسجد الكوفة. أبو الشيخ.

وفيه عن علي قال: واللذي فلق الحبة وبرأ النسمة إن مسجدكم هذا لرابع أربعة من مساجد المسلمين، والركعتان فيه أحب إلي من عشر فيما سواه إلا المسجد الحرام ومسجد رسول الله به بالمدينة، وإن من جانبه الأيمن مستقبل القبلة فار التنور، أبو الشيخ.

## صلاة قبل الإحرام بالحج أو العمرة

قال في شرح الأزهار لابن مفتاح رحمه الله تعالى: من المندوبات توخي عقيب صلاة فرض! أي يتوخى أن يكون عقد إحرامه عقيب صلاة فرض، وإن لا يتفق له عقيب فرض فركعتان يصليهما. إنتهى المراد.

وعن ابن عباس خرج رسول الله الله الله عنه عنه عنه في مسجده بذي الحليفة ركمتين أوجبه في مجلسه فأهل ً بالحج حين فرغ من ركعتيه انتهى من حواشى الأزهار.

ويستحب أن يقرأ في الأولى الكافرون وفي الثانية الإخلاص.

## صلاة بوادي العقيق

وفي كتاب الحج والعمرة: لشيخ الإسلام مولانا مجد الدين بن محمد المؤيدي عنه الله «أتاني آت من ربي وأنا بوادي العقيق فقال: صلِّ بهذا الوادى المبارك ركعتين وقل لبيك بحجة وعمرة».

# صلاة في مسجد ذي الحليفة

ذكر في تخريج أحاديث البحر الزخار أن ابن عمر كان يقول: «كان رسول الله في يحركم بذي الحليفة ركعتين ثم إذا استوت به ناقته قائمة عند مسجد بني الحليفة أهل بهؤلاء الكلمات يعني: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، لبيك اللهمة لل إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك».

## صلاة عند غديرخم

أخرج الحافظ عمد بن سليمان الكوفي في مناقب الإمام أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضوان الله وسلامه عليه بسنده عن عبدالله بن باقل الكندي قال: كنت جالساً عند زيد بن أرقم فجاء رجل على بغلة قمراء فقال: أنت صاحب رسول الله في فقال: أنا زيد فقال: الرجل كنت مع اللاث مرات فلم يزد على أن قال: أنا زيد فقال: الرجل كنت مع النبي في يوم غليرخم؟ قال: نعم قال فما سمعته يقول في على، قال: أمر بدوحات كُنُّ في الوادي فقممن أو كنسن، ثم صلى ركمتين أخف فيها القيام والركوع والسجود والقعود، ثم خطب خطبة خفيفة فقال: «أيها الناس ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى يارسول الله قال: فأخذ بيد على فرفعها فقال: من كنت وليه فهذا وليه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، فقال: له الرجل أنت سمعته؟ فقال: والله ما بالدوحات أحد إلا سمع بأذنيه ورأى بعينيه، قال في التخريج: وقريباً منه بلد أرواه ابن عساكر تحت الرقم ٢٥٨من ترجمة أمير المؤمنين من تاريخ دمشق.



٠,

في وكر معنى ما ورد من الآثار في السهود

وفي الكنز الثمين: عنه الله «عليك بكثرة السجود فإنك لاتسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة ، حم، م، ت، ن، ه ، عن ثوبان وأبي الدرداء.

وفي كنز العمال: عن علي قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئاً من قتال ثم جنت إلىالنبي في فإذا هو ساجد يقول: «ياحي ياقيوم»، لا يزيد عليها، ثم ذهبت فقاتلت، ثم جنت فإذا النبي ساجد يقول: «ياحي ياقيوم» فلم يزل يقول حتى فتح الله عليه. ن والبزار والفريسابي في الذكر، لك، هذ في الدلائل. وأخرج مسلم عن أبسي هريرة قال: قال رسول الله ، (إذا قرأ ابن آدم السجدة اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأست فلي الناري.

وعن أبي ذر عنه ، (ني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تنظ، فما فيها موضع شبر إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد واضع جبهته لله، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً وما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الفلوات تجارون إلى الله والله والله لوددت أنى كنت شجرة تعضد».

وفي نزهة المجالس: عنه رأطيلوا السجود بين يدي الله فإن الله يحب أن يرى عبده ساجداً بين يديه».

وسئل ابن عباس عن ثواب طول السجدة فقال: الخلود في الجنة كما أن من سجد لصنم سجدة يكون مخلداً في النار.

وعــن الإمــام زيــد في قولـــه تعــالى: ﴿سِيمَاهُمْ فِـِى وَمُحْرِهِهِمْ مِنْ أَ شَرِ السُّمُورِ﴾[نس:١٦] قال: صفرة الوجوه وعمشة العيون، أخرجه المرشد بالله.

وعن قتادة في قولـه تعالى ﴿فَاسْتَهُمُوا لِلَّهِ وَاعْبُمُوا﴾[دحـــ:١٦] قال: اعنتوا هذه الوجوه لله وعفروها في طاعة الله.

وفي الدر المنثور: عن مجاهد قال: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد» ألا تسمعونه يقول (واستخد واقتربت (المسائي عن وهب الكلمات التي تلقاها آدم من ربه: لا إله إلا أنت سبحانك وبحدك عملت سوءاً وظلمت نفسي فنب على ياخير التوابين، من قالها

في سجوده خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه.

وفي حلية الأولياء: عن حذيفة بن اليمان «من أحب حالاً يحب الله العد عليها أن يجده عافراً بوجهه».

وعن عبادة بن الصامت: «ما من عبديسجد لله سجدة إلا كتب الله له حسنة وحط عنه بها سيئة ورفع له بها درجة فاستكثروا من السجود».

وفيها: عن وهب قال: «أوحى الله تعالى إلى موسى إذا دعوتني فكن خائفاً مشفقاً وجلاً، وعفر خدك بالتراب، واسجد لي بمكارم وجهلك ويدنك، واسألني حين تسألني بخشية من قلب وجل، واخشني أيام الحياة، وعلم الجاهل آلائي، وقل لعبادي لا يتمادوا في غمى ما هم فيه فإن أخذى ألم شديد».

ويروى أن الإمام زين العابدين إنما سمي السجاد لكثرة سجوده.

وفي الحلية: عن حبيب بن أبي ثابت قال: من وضع جبينه لله تعالى فقد برئ من الكبر.

قلت: والسجود منه ما هو واجب هيئة من هيئات الفريضة التي هي عماد الدين، والفارقة بين المؤمنين والكافرين، والركن الثاني من أركان الإسلام، ومنه ما هو مسنون أو مندوب أو مستحب، فالمسنون مثل سجود التلاوة، والسجود على الحجر الأسود بعد تقبيله ونحوه، والمندوب مثل سجود الشكر، وسجود اللجوه .. ونحوه، والمستحب مثل سجود التضرع وطلب المغفرة .. ونحوه.

سواه، مخلصاً النية والطويـة، وأفضله ما كان على الـتراب، لما ورد عـن النبر ﷺ «ترب وجهك لمن سجدت له» أو كما قال.

قال في حواشي الأزهار: والسجدات سبع، سجدة صلاة، وسجدة سهو، وسجدة سهو، وسجدة تشوع واعتراف باللذب، وسجدة تشري في والميدات بالذب، وسجدة شكر لله تعالى، وسجدة تلاوة، وقال في الهداية وجملة السجدات المشروعة خمس قد جمعها الشاعر في قوله:

سجود صلاة ثم سهو وشاكر

ومستغفر ثمم التسلاوة خسامس وزيسد لنسذر موجسب وتطوع

دراهيا ليبب للعلبوم عيارس

ولله القائل:

سبحان من لو سبجدنا بالجباه لـ

على شبى الشوك والمحمى من الإبر

لم نبلخ العشـر مـن معشـار نعمتـه

ولا العشمير ولا عشمراً ممن العشمر

وفي لوامع الأنوار: عن ولي آل محمد هله محمد بن منصور المرادي رضي الله تعالى عنه رأيت في وجه أحمد بن عيسى رحمه الله أثراً خفياً من السجود وكذلك رأيت في وجه عبدالله بن موسى يعني بن عبدالله بن الحسن وقاسم بن إبراهيم وعبدالله بن موسى بن جعفر يعني الصادق وإدريس بن محمد بن يحيى بن عبدالله بن الحسن وعبيد الله بن علي بن عبدالله بن حسن بعضهم أكثر من بعضهم أكثر من بعضه. انتهى.

#### سجود السهو

هو مشروع إجماعاً لجبر ما حصل في الصلاة من الزيادة ونحوه حسب تفصيله في كتب الفروع وقد جاء في ذلك عدة أحاديث منها عن ثوبان، قال: قال رسول الله على : «لكل سهو سجدتان بعد ما يسلم».

وفي تخريج البحر: عن عبدالله بن جعفر أن رسول الله رضي قال: «من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعد ما يسلم» أخرجه أبو داود.

وعن ثوبان أيضاً عن رسول الله 🗱 «لكل سهو سجدتان بعد السلام».

وفي أمالي الإمام أحمد بن عيسى: قال رسول الله الله المرغمتان ترغمان الشيطان».

وفي تخريج البحر: روي عن النبي ﷺ: «سجدتا السهو جبر للنقصان وترغيم للشيطان» حكاه في الانتصار.

وأخرج عن أبي سعيد قال: قال رسول الله الله الله المحدكم المنطقة وأذا جاء أحدكم الشيطان فقال: إنك قد أحدثت فليقل كذبت إلا ما وجد ربحاً بأنفه أو سمم صوتاً بأذنه...

وفي كنزالعمال مسند ابن مسعود: صلى بنا النبي الله الظهر خمساً فقيل له: إنك صليت خمساً فسجد سجدتين بعد ما سلم. ش، خ، م، د، ت، ن ، ه.

وفيه أيضاً: أن النبي رضي سجد سجدتي السهو بعد الكلام. ش.

وفيه: عن أبي هريرة أن النبي الله سجد سجدتي السهو بعدما سلم وتكلم وكبر وهو جالس، ثم رفع وكبر ثم سجد وكبر ثم رفع وكبر. ش.

وكان الإمام المتوكل على الله إسماعيل بن الإمام القاسم بن محمد يكثر من السجود، وروي أن الحسنين عليهما السلام كانا يكثران من سجود السهو ولما سُئلا قالا: لحديث النفس.

قلت: ومحلهما بعـد التسليم لقوله ، (بعدما يسلم)، ولفعله، ، ولفعله، ولكثرة الأدلة في ذلك.

## السجود في القرآن الكريم

السجدات خمس عشرة في أربع عشرة سورة من القرآن الكريم وبعضهم قال: إنها اثنتا عشرة، وبعضهم قال: إنها إحدى عشرة سجدة وجعل أمير المؤمنين علي العزائم منها في أربع حسبما يأتي قريباً.

عن علي رضوان الله تعالى وسلامه عليه أن النبي، الله سجد في صلاة الصبح في تنزيل السجدة. أخرجه الطبراني.

وعن ابن مسعود رضي الله عنه سجد رسول الله ، في النجم فمابقي أحد إلا سجد معه إلا شيخ أخذ كفاً من تراب فرفعه إلى جبهته، فلقد رأيته قُتل كافراً. ابن أبي شيبه.

وأخرج ابن أبي شيبة عن أبـي هريرة سـجدنا مـع رسـول الله ﷺ في﴿إِذَا السَّمَّةُ انتَّمَتُّةٌ﴾[لامنناد:] و﴿الْوَرَّا بِاسْمَ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾[لدن:١].

وأخرج أيضاً عن ابن عباس كان النبي ﷺ يسجد في ﴿ص﴾.

وأخرج الحاكم عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله ، «فضلت سورة الحج بسجدتين فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما» وفي رواية عن عمر أن هذه السورة فضلت على سائر السور بسجدتين.

وأخرج ابن عساكر عن أبي الدرداء أنه سجد مع رسول الله الله النتي عشرة سجدة منهن التي في النجم.

وفي مسند الإمام زيد: حدثني زيدبن علي عن أبيه عن جده عن علي الشخي قال: عزائم سجود القرآن أربعة، ألم تنزيل السجدة، وحم السجدة، والنجم، و ﴿ اَقِرًا بِاسِم رَكُكُ الْدِي حَلَقَ ﴾ قال: الشخير وسائر ما في القرآن فإن شنت فاسجد وإن شنت فاترك.

وسألت زيد بن علي لاشخيه عن الرجل يقرأ السجدة في المجلس مراراً، قال(شخيه: يسجد سجدة واحدة تجزئه، وقال زيـد بـن علمي (شخيه إذا كانت السجدة في آخر السورة فاركع بها، وإن كانت في وسط السورة فملا بد من أن تسجد.

قال في تخريج أمالي الإمام أحمد بن عيسى: والمراد بالعزيمة الفريضة في عرف الشرع، وذهب إلى وجوب ذلك الباقر وأحمد بن عيسى والحسن بن يحيى ومحمد بن منصور والإمام يحيى بـن حصرة وقال أبو حنيفة: تجب في هذه الأربع إلى تمام أربعة عشر موضعاً، وقال مالك: العزيمة في أحد عشر بإخراج الثلاث السجدات في المفصل وذهب الجمهور إلى أنه سنة، وهو اختيار القاسم والهادى والمؤيد بالله.

وأخرج أبو نعيم عن جبلة بن سميم قال: صليت خلف حنظلة الأنصاري إمام مسجد قباء فقرأ في الركعة الأولى سورة مريم فلما بلغ السجدة سجد.

وفي الدر المنثور: وأخرج البيهقي عن مسلم بن يسار قال: إذا قرأ الرجل السجدة فلا يسجد حتى يأتي على الآية كلها فإذا أتى عليه رفع يديه وكبر وسجد.

وأخرج النسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله عنها قالت: كان رسول الله عنها يقول في سجود القرآن بالليل (رسجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، مراراً.

وفي المستدرك: عن عائشة قالت: كان رسول الله الله يقول: في سجود القرآن بالليل رسجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فنبارك الله أحسن الخالفين.

وفيه عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى رسول الله فقال: يارسول الله إني رأيت في هذه الليلة فيما يرى النائم كأني أصلي خلف الشجرة، فرأيت كأني قرأت سجدة، فسجدت فرأيت الشجرة كأنها تسجد بسجودي، فسمعتها وهي ساجدة وهي تقول: اللهم اكتب لي عندك بها أجراً، واجعلها لي عندك ذخراً، وضع عني بها وزراً، واقبلها مني كما قبلت من عبدك داود، قال ابن عباس: فرأيت رسول الله في قرأ السجدة ثم سجد فسمعته وهو ساجد، يقول: مثل ما قال الرجل من كلام الشجرة.

وقال في حواشي شرح الأزهار: لابن مفتاح رحمه الله تعالى روي عنه أنه كان يقول: في سجوده «اللهم لك سجدت، ولك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره، وشق سمعه وبصره، بحوله وقوته تبارك الله أحسن الخالقين، اللهم اكتب لي بها أجراً، واجعلها لي عندك ذخراً، وضع عني بها وزراً، واقبلها مني كما قبلتها من عبدك داود».

قلت: وأما تعيين مواضع الآيات الكريمة فهو كما يلي:

في آخر سورة الأعراف، في سورة الرعد، في سورة النحل، في سورة الإسراء، في سورة مريم، في سورة الحج اثنتان، في سورة الفرقـان، في سورة النمل، في سورة الجرز السجدة، في سورة ص، في سورة حم فصلت، في سورة النجم، في سورة الإنشقاق، في سورة القلم.

وقد نظمها بعضهم فقال:

وإن تتــل في التــنزيل فاســجد لأربـــع

وعشر وفي ص خلاف تحصلا

وإسراء وثن الحبج فرقاناً انجللا

كــذا جــرز نمــل وص وســجدة

وفي اقرأ مع انشقت وبالنجم كملا فأوجبها النعمان عند شروطها

على حاضريها نحسن قلنا: تنفلا

وفي الدر المنثور: وأخرج البيهقي عن عائشة عن ابن سيرين قال سئلت عائشة عن سجود القرآن فقالت: حق لله تؤديه أوتطوع تطوعه وما من مسلم سجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيشة أو جمعهما له كلتيهما.

## سجود الشكر

قال تعالى: ﴿لَمِنْ شَكَرُتُمْ لاَ رَبِيْنَكُمْ ﴾ [برسه: ٧] وقال تعالى: ﴿فَاذْكُرُونِى أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلاَ تَكُوْرِينَ ﴾ [منسه: ١٠٠] وقال تعالى: ﴿وَسَنَجْرِي الشَّاكِينَ ﴾ [الرمام: ١٥] وقال تعالى: ﴿وَقَالِلاً مِنْ عِنَافِيّ الشَّكْرِيّ ﴾ [سا: ١٠].

وعنه الله «أجر الطاعم الشاكر كأجر الصائم الصابر» أخرجه الإمام يحيى بن حمزة في التصفية وقال في تخريجه: أخرجه ابن حبان في صحيحه وأبو الشيخ من وجه آخر عن عائشة وهو عند مسلم من رواية عروة مختصراً، وروت عائشة أن رسول الله الله توضأ وصلى ثم سجد وبكى حتى أذن بلال للصلاة، فقال: يا رسول الله كيف تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: «أفلا أكون عبداً شكوراً، ولم لا أبكي وقد أنزل الله عليَّ ﴿إِلَّهُ فِي الحَمْقِ الشَّمَاوَاتُ وَالْكُرْضِ وَالحَمْلاَ اللَّهُ لِللهِ اللَّهُ لِللهِ اللَّهُ لِللهِ اللَّهُ لِللهِ اللَّهُ لِللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ المُحامِدين بن حمزة في تصفية القلوب، وكانةً رسول الله الله عزوجل.

ولما كتب الإمام علي رضوان الله وسلامه عليه إلى رسول الله هي الإسلام همدان في يوم واحد «سجد رسول الله الله أله شكراً ثم رفع رأسه، وقال: السلام على همدان، السلام على همدان». السلام على همدان».

وفي حديث زواج أمير المومنين علي عن أنس، فلما أقبل علي قال له النبي الله على وعلا أمرني أن أزوجك فاطمة وقد زوجتكها على أربعمائة مثقال فضة أرضيت، قال: قد رضيت يارسول الله، قال: ثم قام على فخر ساجداً لله شكراً.

وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: خرج رسول الله فترجه نحو صدقته فدخل فاستقبل القبلة فخر ساجداً فأطال السجود حتى ظنت أن الله قد قبص نفسه فيها، فدنوت منه فرفع رأسه فقال: «من هـذا؟» فقلت: عبد الرحمن بن عوف فقال: «ما شأنك؟» فقلت: يا رسول الله سجدت سجدة حسبت أن الله قد قبض نفسك فيها فقال: «إن جبريل أتاني فبشرني، فقال: إن الله عزوجل يقول من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه فسجدت شكراً» أخرجه وأخرج الحاكم أنه رأى القرد فخر ساجداً وأخرج أنه رأى وأخرج أنه رأى القرد فخر ساجداً وأخرج أنه الناقص الخلقة.

وفي كنز العمال: «يا معاذ رأيت تدري لم ذاك، إني صليت ما كتب لي ربي فقال: يا محمد ما أفعل بأمتك؟ قلت: رب أنت أعلم فأعادها علمي ثلاثاً أو أربعاً فقال: لي في آخرها ما أفعل بأمتك؟ قلت: أنت أعلم يا رب، قال: إني لا أخزيك في أمتك فسجدت لربي، وربك شاكر يحب الشاكرين، طب عن معاذ.

وفيه «إن ربي استشارني في أمني ماذا أفعل بهم، قلت: ما شئت يارب
هم خلقك وعبادك، فاستشارني في الثانية، فقلت له: كذلك، فاستشارني
في الثالثة، فقلت له: كذلك، فقال تعالى إنبي لا أخزيك في أمتىك
يا أحمد، وبشرني أن أول من يدخل الجنة معي من أمني سبعون ألفاً مع
كل ألف سعبون ألفاً ليس عليهم حساب، ثم أرسل ادع تجب، وسل
تعط، فقلت: لرسوله أو مُعطي ربي تعالى سؤلي؟! قال: ما أرسل إليك
إلا ليعطيك، ولقد أعطاني من غير فخر غفر لي ما تقدم من ذنبي

وما تأخر وأنا أمشي حيا صحيحاً، وأعطاني أن لا يجوع أمني ولا تغلب، وأعطاني الكوثر نهر في الجنة يسيل في حوضي، وأعطاني القوة والنصر، والرعب يسعى بين يدي شهراً، وأعطاني أني أول الأنبياء دخولاً الجنة، وطيب لي ولأمني الغنيمة، وأحل لنا كثيراً مما شدد على من كان قبلنا، ولم يجعل علينا في الدين من حرج، فلم أجد لي شكراً إلا هذه السجدة» حم، وابن عساكر عن حذيفة.

وفيه «إن الله تعالى أعطاني سبعين ألفاً من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب» قال: عمر فهالا استزدته قال: «قد استزدته فأعطاني مع كل واحد من السبعين ألفاً سبعين ألفاً» قال: فهلا استزدته قال: «قد استزدته فأعطاني هكذا وفتح يديه» الحكيم ، طب عن عبدالرحمن بن أبي بكر.

وفيه «إن ربي أعطاني سبعين ألفاً من أمتى يدخلون الجنة بغير حساب».

قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله هلا استزدته قال: «قد استزدته فأعطاني هكذا وبسط باعه» حم، طب عبد الرحمن بن أبي بكر.

وفيه قال: سجد أبو بكر حين جاء فتح اليمامة.

وفيه قال بشر عمر بفتح فسجد ولما وجد أصحاب علي (لأَثْنِ) ذا الثديـة المخدج بين القتلى خروا سجداً وسجد على معهم.

وفي الحدائق الوردية: روي عن علي بن الحسين عليهما السلام أنه دعا غلاماً له صراراً فلم يجبه فلما خرج وجده قاعداً على الباب فقال: ما منعك أن تجيبني؟ فقال: أمنتك قال: فخر ساجداً لله يحمد الله ويشكره، وقال: الحمد لله الذي أمن العباد من شري، ثم قال: اذهب فأنت حر لوجه الله تعالى، ولقب بالسجاد لكثرة سجوده صلوات الله تعالى عليه ؛ لأنه ما ذكر لله عزوجل نعمة عليه إلا سجد، ولا قرأ آية من كتاب الله عزوجل فيها سجود إلا سجد، ولا فرغ من صلاة مفروضة إلا سجد، ولا وفق لإصلاح بين اثنين إلا سجد، وما قام بعمل يرضاه الله تعالى إلا سجد..وغير ذلك، ولقد كان أثر السجود في جميع مواضع سجوده.

وفي حلية الأولياء:حدثنا عثمان بن عبد الرحمن بن علي بن زيد بن جدعان قال: أخبرت الحسن، يعني البصري بموت الحجاج، فسجد وقال: اللهم عقيرك وأنت قتلته، فاقطع سنته وأرحنا من سنته وأعماله الخبئة، ودعا عليه.

وفيها أيضاً عن عروة بن رويم قال قالت: الصفراء امرأة موسى (تشخيه بأبي أنت وأمي أنا أيم منك منذ كلمك ربك، وكان موسى (تشخيه لم يباتر النساء منذ كلمه الله تعالى، وكان ألبس وجهه حريرة أو برقعاً فكان أحد لاينظر إليه إلا مات فكشف لها عن وجهه فأخذها من غشيته مثل شعاع الشمس، فوضعت يدها على وجهها وخرت لله ساجدة، فقالت: ادع الله أن يجعلني زوجتك في الجنة، قال: لك ذلك إن لم تنزوجي بعدي فإن المرأة لآخر أزواجها، قالت: فأوصني، قال: لاتسألي الناس شيئاً.

وفيها أيضاً: حدثنا جعفر قال: كنا ننصرف من مجلس ثابت البناني فناتي حبيباً الفارسي أبا محمد، فيحث على الصدقة فإذا وقعت قام فتلعق بقرن معلق ببيته ثم يقول:

> هـا قـد تغديت وطابت نفسـي فليـس في الحسي غـــلام مثلــي إلا غــلام قـد تفـــذى قبلــي

سبحانك وحنائيك خلقت فسويت وقدرت فهديت وأعطيت فأغنيت وأفنيت وعافيت وعفوت وأعطيت فلك الحمد على ما أعطيت حمداً كثيراً طيباً مباركاً، حمداً لا ينقطع أولاه ولا ينفذ أخراه، حمداً أنت منتهاه فتكون الجنة عقباه، أنت الكريم الأعلى وأنت جزيل العطاء، وأنت أهل النعماء، وأنت ولي الحسنات وأنت خليل إبراهيم لا يحفيك سائل ولا ينقصك نائل ولا يبلغ مدحتك قول قائل، سجد وجهبي لوجهك الكريم ثم يخر فيسجد ونسجد معه، ثم يفرق الصدقة على من حضر

قال في حواشي شرح الأزهار: وكذا لو رأى فاجراً فيسجد لله تعالى لعده فعله مثله، لكن يستحب له إظهار ذلك زجراً للفاسق إذا علـم بخلاف من رأى عليلاً فيسجد خفية لئلا يجرح قلب المبتلى.

قلت: وأقل ما يقول الساجد في سجوده بعد تكبيرة الانتقال سبحان الله الأعلى وبحمده ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو تسعاً أوإحدى عشرة، وقد جماء في بعض الروايات أن يقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولاً، أو رب اغفر لى ثلاث مرات.

وذكر ابن كثير في تفسيره: أن داود (الشجه قال: يارب كيف أشسكرك وشكري لك نعمة منك علمي؟ فقال الله تعالى: الآن شكرتني يا داود، أي حين اعترفت بالتقصير عن أداء شكر النعم.

وفي دعاء الإمام السجاد علي بن الحسين بن علي رضوان الله وسلامه عليهـم: اللهـم إن أحــداً لايبلــغ مــن شــكرك غايــة إلا حصـــل عليــه من إحسانك ما يلزمه شكراً، ولا يبلغ مبلغاً من طاعتك وإن اجتهد إلا كان مقصراً دون استحقاقك بفضلك، فأشكرُ عبادك عاجز عن شكرك، وأغَدُهم مقصر عن طاعتك.

وروي في شرح الأزهار: أن الإمام زين العابدين لما وصل إليه رأس من قتل السبط الحسين رضوان الله وسلامه عليه خر ساجداً وقال: الحمد لله الذي أراني في عدوي.

ولما طار البشير إلى زينب بنت جحش بالخبر أن الله تعالى زوجها رسول الله الله الله تكت ما بيدها وقامت تصلى لربها شاكرة.

وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي لايؤدي شكر نعمة من نعمه إلا بنعمة حادثه توجب على مؤديها شكره بها.

وقال القائل في ذلك:

لــو كــل جارحــة مــني لهــا لغــة تثنى عليك بما أوليـت مـن حسـن

> ا لکان ما زاد شکری إذ شکرت به

إليك أبلغ في الإحسان والمنسن

#### سجود طلب المغفرة

في الجامع الصغير للسيوطي رحمه الله تعالى: «ما من عبد يسجد فيقول رب اغفر لي ثلاث مرات إلا غفر له قبل أن يرفع رأسه» طب.

وعن أبي هريرة أن رسول الله الله كان يقول في سجوده «اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره» أخرجه مسلم. وفيه: عن ابن عباس أن رسول الله الله الله الله الله الركوع فعظموا فيــه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم».

وعن عائشة قالت: كان رسول الله الله يدعو وهو ساجد ليلة النصف من شعبان يقول: «أعوذ بعفوك من عقابك، وأعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بـك منـك جـل وجهـك، وقـال: أمرنـي جـبريل أن أرددهـن في سجودى فتعلمتهن وعلمتهن» وقد تقدم.

## سجود اللجوء إلى الله تعالي

قال الله تعالى: ﴿ لَمُسَمَّعَ بِحَدِّدِ رَكُكُ وَكُنْ مِنَ السَّاجِلِينَ ﴾ [عمس: ١٥٨]قال في الكشاف: فافزع فيما نابك إلى الله، والفزع إلى الله هو الذكر الدائم وكثرة السجود يكفك ويكشف عنك الغم.

وأخرج الإمام المرشد بالله في أماليه: بسنده إلى فيروز الديلمي قال: قال رسول الله في أوله قال رسول الله في أوله أو أو أوسطه أو في آخره؟ قال: «لا بل في النصف من رمضان، إذا كان لية النصف ليلة جمعة يكون صوت من السماء يصعق له سبعون الفأ ويخرس سبعون ألفأ ويصم سبعون ألفأ قالوا: يارسول الله فمن السالم من أمتك؟ قال: «من لزم بيته وتموذ بالسجود وجهر بالتكبير لله، ثم يتبعه صوت آخر، فالصوت الأول صوت جبيل الشخية، والثاني صوت الشيطان، والصوت في رمضان، والمعمقة في

شوال، وتمير القبائل في ذي القعدة، ويغار على الحاج في ذي الحجة، وفي محرم وما المحرم أوله بلاء على أمتي وآخره فرج لأمتي الراحلة في ذلك الزمان بقتها ينجو علمها المؤمن خبر له من دسكرة تغل مائة ألف».

وأخرج الإمام المرشد بالله أيضاً بسنده إلى ابن عباس قال: قال رسول الله في: «يطلع كوكب في آخر الزمان من المشرق يكون في ذلك صبحة في رمضان يموت فيها سبعون ألفاً، ويعمى فيها سبعون ألفاً، ويتيه سبعون ألفاً، ويغتى سبعون ألفاً، ويضعى سبعون ألفاً، ويضعى المبعون ألفاً، ويضعى المبعون ألفاً، ويضعى المبعون ألفاً، ويصمى سبعون ألفاً» قبل: يا رسول الله ما تأمرنا إن كان ذلك؟ قال: «عليكم بالصدقة والصلاة والتسبيح والتكبير وقراءة القرآن» قبل: يا رسول الله ما علامة ذلك ألا يكون في تلك السنة؟ قال: «إذا مضى النصف من رمضان فقد أمنت» ورواه في شمس الأخبار.

وأخرج الإمام أبو طالب عن حذيفة أن رسول الله على الله الله الله الله من أن يراه ساجداً معفراً وجهه بالتراب».

وأخرج أيضاً عن طاووس قال: دخلت الحجر أراه قال ليلاً فإذا على ابن الحسين عليهما السلام قد دخله فقام يصلي، فصلى ما شاء الله ثم سجد، قال: فقلت: رجل صالح من أهل بيت الخير لاستمعن الليلة إلى دعائه، فسمعته يقول في سجوده: عبيدك بفنائك، مسكينك بفنائك، فقيرك بفنائك، مائلك بفنائك، قال: فما دعوت به في كرب إلا فرج عنى.

وفي كنز العمال: عن علي قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئاً من قتال شم جئت إلى النبي على فإذا هو ساجد يقول: «يا حي يا قيوم لا يزيد عليها» ثم ذهبت فقاتلت، ثم جنت فإذا النبي الله ساجد يقول: «ياحي ياقيوم» فلم يزل يقول ذلك حتى فتح الله عليه، ن، والبزار، ع وجعفر الفرياني في الذكر ك، هق في الدلائل.

وعن ابن عباس: «إذا رأيتم آية فاسجدوا»، د،ت.

وفي حلية الأولياء: عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله في: «إن موسى بن عمران (شخية كان يمشي ذات يوم في الطريق فناداه الجبار جل جلاله يا موسى، فالتفت بميناً وشمالاً فلم بجد أحداً، ثم ناداه الثانية ياموسى، عمران، فالتفت بميناً وشمالاً فلم يجد أحداً، ثم ارتعدت فرائصه، ثم نودي الثالثة يا موسى بن عمران أناالله لا إله إلا أنا، فقال: ليبك فخر لله ساجداً، فقال: ارفع رأسك يا موسى بن عمران فرفع رأسه، فقال: يا موسى إني أحببت أن تسكن في ظل عرشي يوم لاظل إلا ظلي، يا موسى كن لليتم كالأب الرحيم، وكن للأرملة كالزوج الغضوب، يا موسى بن عمران ارحم ترحم، ياموسى بن عمران كما تدين تدان...» إلى آخر الحديث.

وفي الحلية: أيضاً عن عبدالله بن عبيد كان لأيوب ( الشخية أخوان فاتياه ذات يوم فوجدا ربحاً فقالا: لو كان علم الله تمالى من أيوب خيراً ما بلغ به كل ذلك، قال: فماسمع أيوب شيئاً كان أشد عليه من ذلك، فقال: اللهم إن كنت تعلم أني لم أبت ليلة شبعاناً وأنا أعلم مكان جائع فصدقني، قال: فصدق وهما يسمعان، ثم قال: اللهم إن كنت تعلم أني لم ألبس قميصاً قط وأنا أعلم مكان عار فصدقني، قال: فصدق وهما يسمعان، ثم خر ساجداً، ثم قال: اللهم لا أرفع رأسي حتى تكشف ما بي من الضر، فكشف الله تعالى ما به.

قلت: وفي بعض الروايات أن نبي الله أيوب صلى الله عليه وسلم لبث في بلاثه ثماني عشرة سنة قال الله تعالى: ﴿وَلَّكُوبُ إِذَّ كَافَىٰ رَبِّهُ أَلَىٰ مَسْمِى الطَّمُّرُ وَأَنتَ أَرْشُمُ الرَّاحِيونِ َ ۖ كَاسَتُحَبَّنَا لَهُ لَكُنْكُنَا مَا بِهِ مِنْ صُرِّرً..﴾[«كبدا، ٨١٥٤] الآية.

وفي الحدائق قال: وروى السيد أبوطالب رضوان الله وسلامه عليه بإسناده عن أبي عبدالله الفارسي قال: حججنا مع القاسم بن إبراهيم الرسي ( الشي الشي في المعن الليل فافتقدته ، فخرجت وأتيت المسجد الحرام ، فإذا أنا به وراء المقام لاطياً بالأرض ساجداً وقد بل الثرى بدموعه وهو يقول: إلهي من أنا فتعذبني فوالله ما يشين ملكك معصيتي ، ولا تزيين ملكك طاعتي ، وروي أن كامل أهل البيت ( الشي عبدالله بين الحسن كان يصلي الفجر بوضوء العشاء ، وكان إذا فرغ من صلاة الليل سجد على الأرض فيأخذ في الدعاء فيسمع منه يقول: إلهي لم أعبدك كما ينبغي لوجهك ولكني أعلم أنك تعلم أني لم أشرك بك شيئاً ولم أتخذ من دونك ولياً.

وفي حلية الأولياء: أنه نعي إلى أبي مسعود الموصلي ابناه فما حل حبوته حتى قال: ظالمين أو مظلومين، فقيل: مظلومين، فحل حبوته وخر ساجداً، ثم رفع رأسه، فقال: كيف كان قصتهما؟

وفي حلية الأولياء: عن عطاء الخراساني قال: ما من عبديسجد سجدة في بقعة من بقاع الأرض إلا شهدت له يوم الفيامة وبكت عليه يوم بموت.

قلت: ويدخل تحت سجود اللجوء إلى الله وسجود التضرع سجود التوبة والاعتراف بالذنب وسجود الخشوع، ويفرق بينها بالنية والله تعالى الموفق. وممن توفي وهو ساجد علي بن الحسن بن الحسن بن الحسن السبط وهو في حبس أبي جعفر المنصور، قال عبدالله بن الحسن: أيقظوا ابن أخي فإني أراه قد نام في سجوده، قال: فحركوه فإذا هو قد فارق الحياة، فقال: رضى الله عنك إن علمي فيك أنك تخاف هذا المصرع.

وممن فـاضت نفسـه وهـو سـاجد الإمـام النـاصر الأطـروش، ذكـر ذلـك في الحدائق.

وفي حلية الأولياء: عن أبي ثعلبة الخشني: إنبي لأرجو أن لا يخنقني الله عزوجل كما أراكم تخنقون عند الموت، قال: فبينما هو يصلمي في جوف الليل قبض وهو ساجد فرأت ابنته أن أباها قد مات، فاستيقظت فزعة فنادت أمها أين أبي؟ قالت: في مصلاه فنادته فلم يجبها، فأيقظته فوجدته ساجداً فحركته فوقم لحيثه مبتاً.

عن وهب بن منبه ركب ملك من الملوك فأعجبه ماهو فيه من زينة الدنيا وكثر الأعوان والغلمان والملابس الحسان، فامتلا تبها وكبراً، فيينما هو كذلك إذ جاءه شخص رث الثياب فسلم عليه، فلم يرد السلام عليه، فأم يزد السلام عليه، فأخذ بلجام فرسه، فقال له: أرسل اللجام فقد تعاطيت أمراً عظيماً، فقال: إن لي إليك حاجة أسرها إليك فأدنى إليه رأسه فساره وقال له: أنا ملك الموت فغير لونه واضطرب لسانه وقال: دعني حتى أرجع إلى أهلي فأودعهم، فقال: لا والله لا ترى أهلك أبداً، فقبض روحه فوقع كأنه خشبة، ثم مضى ملك الموت فقراى عبداً مؤمناً يمشي فسلم عليه فرد السلام عليه، فقال: إن لي إليك حاجة وساره وقال: أنا ملك الموت فقال: مرحباً

فقال ملك الموت: اقض حاجتك التي خرجت إليها فقال: والله ما من حاجة أحب إلي من لقاء الله تعالى، قال: فاختر أي حالة اقبض روحك عليها فقد أمرت بذلك، فقال: دعني أصلي واقبض روحي في السجود، فصلى فقبض روحه وهوساجد.

وبمن فاضت نفسه وهو ساجد في عصرنا هذا السيد العلامة يحيى بن عبدالله راويـة الأملحـي الحسـني، وذلـك في الحـرم الشـريف بمقــام إبراهـيم(لطني أمام الكعبة المشرفة، وذكر لنا أن السيد العلامة محمد بـن قاسم أبو طالب الخطيب مات وهو ساجد بمدينة ذمار رحمهم الله تعالى وإيانا والمؤمنين والمؤمنات.

#### سجود التضرع

التضرع هو الخضوع والذلة لله سبحانه وتعالى، فإذا كان بالسجود فهو غاية الخضوع قال الله تعالى ﴿وَاذَكُنْ مِنْ الْعَالِمِينَ هُ هَدِكُ تَعَمُّوا مَعِيْنَةٌ وَلَوْنَ الْسَجَرِ مِنْ الْقَتْلِ بِالْفَضُو وَالْاَحْمَالِ وَلَا تَكُنْ مِنْ الْعَالِمِينَ ﴾ [الامان، ١٠٠] وقال تعالى: ﴿وَلَلَهُ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ والله والله والله والله والله والله والله والله والله عام وبالصلاة والدعاء وبالصلاة والدعاء وبالسجود وغير ذلك.

عن أبي مالك عن أبيه عن النبي رضي الله من عبد يسجد فيقول: رب اغفر لى ثلاث مرات إلا غفر له قبل أن يرفع رأسه». وفي شمس الأخبار: عن ضمرة بن حبيب عن النبي رما تقرب العبد إلى الله تعالى بشيء أفضل من سجود خفي».

وعن حذيفة قال: قال رسول الله الله الله عن حالة يكون العبد عليها أحب إلى الله من أن يراه ساجداً يعفر وجهه بالتراب».

وعن أبي ذر عنه رمن سجد لله سجدة كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها سيئة ورفع له بها درجة».

وعن أبي هريرة عنه مله «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء اخرجه مسلم.

وفي حلية الأولياء: عن الأحنف بن قيس قال: سمعت أبا ذر يقول: حدثني خليلي أبو القاسم الله قال: «مامن عبد يسجد لله عز وجل إلا رفعه الله تعالى بها درجة وحط عنه بها سيئة».

وعن معدان بن أبي طلحة قال: لقيت ثوبان مولى رسول الله ، فقلت: أخبرني بعمل يدخلني الله به الجنة، أو قلت بأحب الأعمال إلى الله فسكت، ثم سألته الثالثة، فقال: سألت عن ذلك رسول الله ، فقال: «عليك بكثرة السجود فإنك لاتسجد لله سجدة إلا و فعك الله مها درجة وحط مها عنك سنة».

وعن ثوبان عنه ره وعليك بكثرة السجود فإنك لاتسجد لله سجدة إلا و فعك الله مها درجة وحط عنك مها خطئة...

وفي حلية الأولياء: عن أبي أمامة قال: أنشأ رسول الله في غزوة، فأتيته فقلت: يارسول الله ادع الله لي بالشهادة فقال: «اللهم سلمهم وغنمهم» قال: فسلمنا وغنمنا، ثم أتيته فقلت: يارسول الله مزني بعمل لعلى أبلغ به، قال: «عليك بالصوم فإنه لا مثيل له» فلبثت ما شاء الله ثم أتيته، فقلت: يارسول الله فمرني بعمل آخر قال: «اعلم أنك لن تسجد لله سجدة إلا رفع الله لك بها درجة وحط بها عنك خطيئة» وهو في كنز العمال بأطول من هذا عن ع، ك.

وفي المغازي للواقدي: بسنده قال: كما ودع رسول الله على المنابئة بن رواحة، قال ابن رواحة: يا رسول الله مرني بشيء أحفظه عنك، قال: «إنك قادم غذاً بلداً السجود به قليل فأكثر السجود» قال عبد الله: مرني يا رسول الله، قال: «إذكر الله فإنه عون لك على ما تطلب» فقام من عنده حتى إذا مضى ذاهاً رجع إليه فقال: يارسول الله إن الله وتر يحب الوتر قال: «يابن رواحة ما عجزت، فلا تعجزن إن أسأت عشراً أن تحسسن واحدة، فقال ابن رواحة: لا أسألك عن شيء بعدها.

وروي أن نبي الله داود(لرشخيه كان يسجد لله تعالى في آخر الليل سجدة يتضرع فيها إلى الله تبارك وتعالى ويسأل حاجته.

وفي الحلية: عن مجاهد قال: لم ير إبليس ابن آدم ساجداً قط إلا التطم ودعا بالويل، ثم يقول: أمر هذا بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فلم أسجد فلى النار. وفيها أيضاً: عن عبيدبن عمير قال: لا تزال الملائكة تصلي علمى العبدما دام أثر السجود في وجهه.

وفي الحدائق الوردية: أن الإمام عبدالله بن الحسن بن الحسن رضوان الله تعالى وسلامه عليهم وهو كامل أهل البيت صلى الفجر بوضوء المغرب والعشاء الآخرة ستين سنة، فإذا كان آخر الليل سجد سجدة يقول: فيها سبحانك لم أعبدك حق عبادتك غير أني لم أشرك بك شيئاً.

وفي كنز العمال: مر رجل ممن كان قبلكم بجمجمة فنظر إليها فحدث نفسه بشيء فقال: اللهم أنت أنت وأنا أنا أنت العواد بالمغفرة وأنا العواد بالذنوب فاغفر لي، وخر على جبهته ساجداً، فنودي ارفع رأسك فإنك أنت العواد بالذنوب وأنا العواد بالمغفرة قد غفرت لك، فرفع رأسه وغفر الله له. الديلمي والخطيب وابن عساكر عن جابر.

وفي صحيح مسلم: عن علي رضوان الله تعالى وسلامه عليه أن رسول الله على إذا سجد قال: «اللهم لك سجدت، ويك آمنت، ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره، وشق سمعه ويصره، تبارك الله أحسن الخالقين، وقد تقدم بعض صفات الدعاء.

وفي صحيح مسلم: عن عائشة رضي الله عنها: تفقدت النبي الله ذات للبي الله فتجسست فإذا هو راكع أو ساجد يقول: «سبحانك ومحمدك لا إله إلا أنت» وفي رواية له فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: «اللهم أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك».

وفي صحيفة الإمام زين العابدين: روى الزهري عن سعيد بن المسيب قال: كان القوم لايخرجون من مكة حتى يخرج على بن الحسين سيد العابدين النظيلا، فخسرج وخرجست معه، فسنزل في بعسض المنازل فصلي ركعتين فسبح في سجوده -يعني بهذا التسبيح- فلم يبق شجر ولا مدر إلا سبح معه، ففزعنا فرفع رأسه فقال: ياسعيد أفزعت؟ فقلت: نعم يا بن رسول الله ، فقال: هذا التسبيح الأعظم حدثني أبي عن جدى عن رسول الله عنه قال: «لا تبقى الذنوب مع هذا التسبيح وإن الله جل جلاله لما خلق جبريل ألهمه هذا التسبيح وهو اسم الله الأكبر وهو هذا: سبحانك اللهم وحنانيك، سبحانك اللهم وتعاليت، سبحانك اللهم والعز إزارك، سبحانك اللهم والعظمة رداؤك، سبحانك اللهم والكبرياء سلطانك، سبحانك من عظيم ما أعظمك، سبحانك سبحت في الأعلى تسمع وترى ما تحت الثرى، سبحانك أنت شاهد كل نجوى، سبحانك موضع كل شكوى، سبحانك حاضر كل ملأ، سبحانك عظيم الرجاء، سبحانك ترى ما في قعر الماء، سبحانك تسمع أنفاس الحيتان في قعور البحار، سبحانك تعلم وزن السموات، سبحانك تعلم وزن الأرضين، سبحانك تعلم وزن الشمس والقمر، سبحانك تعلم وزن الظلمة والنور، سبحانك تعلم وزن الفيء والهواء، سبحانك تعلم وزن الريح كم هي من مثقال ذرة، سبحانك قدوس قدوس قدوس، سبحانك عجباً من عرف ك كيف لا يخافك؟! سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك الله العلى العظيم».

#### من صفة سجود الملانكة عليهم السلام

قال الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ يَسْتَعُدُ مَا فِي السُّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مِنْ دَائِّةٍ وَالْعَلَاكِكُّةُ وَهُمْ الاَيْسَتُكُورُونَ﴾[مسرع:) وقال تعالى: ﴿وَمَا مِنَّا إِلاَّلَهُ مَثَامٌ مَثَلُومٌ ٥ وَإِنَّا لَنَحَنُّ الصَّالُونَ ٥ وَإِنَّا لَنَحَنُّ الْمُسَمِّحُونَ﴾[مسع:١٠٠٠].

وفي السدر المنشور: عسن عائشة رضسي الله عنهسا قسالت: قسال رسول الله على الله الله الله الله الله ملك ساجد أو قائم وذلك قول الملائكة الله الله عام معلوم وإنا لنحن الصافون».

وفيه عن العلاء بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله على قال يوماً لجلسائه: «أطت السماء وحق لها أن تنط ليس منها موضع قدم إلا عليه ملسك راكسع أو سساجد» شم قسراً ﴿وَإِنَّا لَنَحْنُ السَّلَافِن ۞ وَإِمَّا لَنَحْنُ السَّلَافِن ۞ وَإِمَّا لَنَحْنُ السَّلَافِين ۞ وَإِمَّا لَنَحْنُ السَّلَافِين ﴾ [المسادن 2011].

وفيه: عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قبال رسول الله على: «إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، إن السماء أطت وحق لها أن تشط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجد لله».

وفيه: عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: كناعند رسول الله هي فقال: «هل تسمعون ما أسمع؟» قلنا يارسول الله ما تسمع؟ قال: «أسمع أطط السماء، وما تلام أن تنط، ما فيها موضع قدم إلا وفيه ملك راكع أو ساجد».

وقال أمير المؤمنين علمي رضوان الله وسلامه عليـه في صفـة بعـض

الملائكة (شي 3: ثم فتق ما بين السماوات العلسى فعلاهمن أطمواراً من ملائكته، منهم سجود لا يركعون، وركوع لا ينتصبون، وصافون لا يستزايلون، ومسبحون لا يسأمون، لا يغشاهم نوم العسين، ولا سمهو العقول، ولا فترة الأبدان، ولا غفلة النسيان.

وفي حلية الأولياء: عن سعيد بن جبير قال: كان النبي 🏶 يصلي فمر رجل من المسلمين على رجل من المنافقين فقال: النبي على يصلم وأنت جالس، فقال: امض لعملك إن كان لك عمل، فقال: ما أظن إلا سيمر عليك من ينكر عليك، فمر عليه عمر بن الخطاب، فقال له: يا فلان، إن النبي الله يصلى وأنت جالس، فقال له مثلها، فقال: هذا من عملي، فوثب عليه فضربه حتى انبهر، ثم دخل المسجد فصلى مع النبي ١٠٠٠٠٠٠٠ فلما انفتل النبي على قام إليه عمر، فقال: يا نبي الله مررت على فلان آنفاً وأنت تصلى فقلت له: النبي ره يصلى وأنت جالس، فقال: مر إلى عملك فقال: النبي ه ونهلا ضربت عنقه القام عمر مسرعاً فقال: رارجع فإن غضبك عز ورضاك حكم، إن لله تعالى في السماوات السبع ملائكة يصلون له غيني عن صلاة فلان قال عمر: وما صلاتهم يا رسول الله؟ قال: فلم يرد عليه شيئاً، فأتاه جبريل فقال: يا نبي الله سألك عمر عن صلاة أهل السماء؟ فقال: «نعم» فقال: اقرئ عمر السلام وأخبره أن أهل سماء الدنيا سجود إلى يوم القيامة يقولون: سبحان ذى الملك والملكوت، وأهل السماء الثانية ركوع إلى يوم القيامة يقولـون: سبحان ذي العزة والجبروت، وأهل السماء الثالثة قيام إلى يوم القيامة يقولون: سبحان الحي الذي لا عوت. وفي الحلية: أيضاً عن النواس بن سمعان قال: سمعت رسول الله و يقول: «إن الله تعالى إذا أراد أن يأمر بالمر تكلم به، فإذا تكلم به أخذت السماء رجفة» أو قال: «رعدة شديدة، فإذا سمع ذلك أهمل السماء صعقوا فيخرون سجداً، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل (للله في فيكلمه الله من وحيه بما أراد، فيمر به جبريل على الملائكة، فكلما مر بسماء قال ملائكتها: ماذا قال ربنا؟ قال جبريل: قال ربكم الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم كما قال جبريل، فيتهي جبريل حيث أمره الله من سماء أو أرض».

وفي كنز العمال: «إن لله بحراً من نور حوله ملائكة من نور على جبل من نور، بأيديهم حراب من نور، يسبحون حول ذلك البحر سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، فمن قالها في يوم مرة أو شهر أو سنة مرة أو في عمره غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ولو كانت ذنوبه مثل زبد البحر أو مثل رمل عالج أو فر من الزحف» الديلمي عن أنس.

#### سجود بعد الوتر

ذكر في نزهة المجالس للصفوري الشافعي في مناقب الزهراء رضوان الله وسلامه عليها ما لفظه: قالت فاطمة رضي الله عنها: رغب النسي في في المجاد وذكر فضله فسألته الجهاد فقال: «ألا أدلك على شيء يسبر وأجرم كثير، ما من مؤمن ولا مؤمنة يسجد عقيب الوتر سجدتين ويقول في كل

سجدة: سبوح قدوس رب الملائكة والروح خمس مرات لا يرفع رأسه حتى يغفر الله له ذنوبه كلها وإن مات في ليلته شهيداً».

وفيها: «من سجد سجدتين بعد الوتر لم يرفع رأسه حتى يغفر له إن شاء الله» وكان رسول الله عليه يصلي إحدى عشرة ركعة فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى صلاة الفجر سوى ركعتي الفجر ويسجد قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية. أخرجه النسائي وقال في سننه: باب قدر السجدة بعد الوتر، ثم ذكره.

قلت: وبعض العلماء ينكر إنكاراً شديداً ذلك السجود وبَدَّعُوا فاعله، ولم و تذكروا وتـأملوا قـول الله تعـالى: ﴿ أَرَأَتُهِتَ الَّذِي يَهُمَى ۞ عَبِداً إِذَا مَلَى ﴾ [السند،١٠٠] وقوله تعالى: ﴿ أَمَّنَ هُوَ قَالِتَ آلاً، اللَّيل سَلها وَقَالِمَا يَقَالِمُا يَحَدَّرُ الاَّحِرُةُ وَيَرْجُورُهَمَةٌ رَبِّهِ﴾ [اجرء: الردعه ذلك، وقد تبع الجهلة بعض المنكرين فضنعوا وبدعوا وأساءوا القول، فتحملوا الإثم والصد عن ذكر الله تعالى. والله أعلم.

## السجود على الحجر الأسود بعد تقبيله

ذكر الإمام البدر الأمير في سبل السلام: عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه، رواه الحاكم مرفوعاً والبيهقي موقوفاً، وحسنه أحمد، وقد رواه الأزرقي بسنده إلى محمد بن عباد بن جعفر، قال: رأيت ابن عباس جاه يوم التروية وعليه حلة مرجلاً رأسه فقبل الحجر وسجد عليه، ثم قبله وسجد عليه ثلاثاً، رواه أبو يعلى بسنده من حديث أبو داود الطيالسي عن جعفر بن عثمان المخزومي قال: رأيت محمد بن عباد بن جعفر قبل الحجر وسجد عليه للمتحد

ففيه شرعية تقبيل الحجر والسجود عليه. انتهى.

وروي عن مالك أن السجود على الحجر بدعة، والذي اتفق عليه هو تقبيل الحجر الأسود انتهى منه.

# سجود مرافقة رسول الله 🏶 في الجنة

روى أبو نعيم في حلية الأولياء عن ربيعة بن كعب الأسلمي قال: كنت أبيت مع رسول الله الله فاتبته بوضوئه، فقال لي: «سل» فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة، فقال: «أو غير ذلك» قلت: هو ذاك، قال: «فأعني على نفسك بكثرة السجود».

وفيها: عن أبي فراس الأسلمي أنه كان فتى منهم يلزم النبي ويخف له في حوائجه، فخلا به رسول الله فله ذات يوم فقال: «سلني أعطك» فقال: ادع الله أن يجعلني معك يوم القيامة، قـال: «إني فـاعل ذلك» قال: «أعنى على نفسك بكثرة السجود».

وفي كنز العمال مسند ربيعة بن كعب الأسلمي كنت أبيت مع رســول الله هه فأتيت بوضوت وبحاجته، فكــان يقــوم مــن الليــل فيقول: «رسبحان ربي وبحمده، سبحان ربي وبحمده، سبحان ربي وبحمده، الهوي» وبحمده، الهوي» الهوي» سبحان رب العالمين، الهوي» ديعني الهوي من الليل فقال: رسول الله هي «هل لك من حاجة» فقلت: يا رسول الله مرافقتك في الجنة، قال: «أو غير ذلك؟» قلت: يا رسول الله هي حاجتي، قال: «فأعني على نفسك بكثرة السجود» إبن زنجويه وأخرجه مسلم.

قلت: والمعنى من هذا والله تعالى أعلم أن كثرة السجود مع الطاعة والإخلاص يهب الله تعالى بها للعبدالصالح ما يرفعه إلى مرافقته صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في الجنة وهذا من فضل الله سبحانه وإحسانه لعبده الصالح، قال الله تعالى: ﴿وَمَن يُطِع الله وَالرَّسُولَ فَأَرْتُكُ مَمَ اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَالرَّسُولَ فَأَرْتُكُ مَمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَالرَّسُولَ فَأَرْتُكُ مَمَ اللّهِ مَن أَوْمَهُ اللهُ عَلَيْهِ مِن النَّبِ مِن النَّبِ مِن النَّبِ مِن النَّبِ مِن اللهُ تعالى ووالدينا والمؤمنين والمؤمنات مرافقته في الجنة آمين آمين.

### سجود النذر

قال الله تعالى: ﴿ يُولُونَ بِالنَّذِينَ خَافِنَ يَوْتَا كَانَ شَرُهُ مُسْعَلِيرًا ﴾ [الإساد:٧] وقال تعالى: ﴿ فَإِلَيْهَا النِّينَ آمُنُوا أَوْلُوا بِالنَّغْرِو... ﴾ (الله:١٠).

وعن عائشة أن رسول الله رضي قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصيه، رواه البخاري.

وفي الدر المنثور: عن قتادة ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ﴾ قال: كانوا يوفون بطاعة الله

من الصلاة والزكاة والحج والعمرة وما افترض عليهم، فسماهم الله الأبرار لذلك، فقال: ﴿يُومُونَ بِالنَّدِرِ يَهَخَالُونَ يَوْتُا كَانَ شَرَّا مُسْتَعْلِيرًا ﴾ قال: استطار والله شر ذلك اليوم حتى ملا السماوات والأرض.

استعار والله نشر دنت اليوم على عام السعاوات والدرس.
 قلت: فمن نذر صلاة أو صياماً أو سجوداً أو زكاة أو حجاً أو عمرة

قلت: قمن مدر صلاه او صياما او سجودا او رحاه او حجا او عمر أو غيرها من القرب والطاعات لله تعالى وجب الوفاء به.



# من الكنوز الطيمة من القرآن الكريم

من كنونر الأدعية المباركة من الكنونر العظيمة والذخائر الفخيمة من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله

#### فصل

ويناسب الموضوع ذكر بعض السور الكريمة والأذكار الشريفة والأدعية المباركة لتكون مسك ختام هذه الصلوات قال الله تعالى: ﴿اللّهِنَ كُونِي المَّرَاتُ مَنَّ اللهِ اللهِ الاَ يَحْلُونِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

وفي السدر المنشور: عسن ابسن عباس قمال: قمال رسسول الله رفي: «﴿ فَانْصُحُرُونِي أَذْصُرُكُمْ ﴾ (السم:١٠٠١) يقول: اذكروني يا معاشر العباد بطاعتي أذكركم بمففرتي».

وعن معاذبن أنس قال: قال رسول الله هي: «قـال الله عـزّ وجـلّ ذكره: لا يذكرني أحــد في نفســه إلا ذكرتــه في مــلأ مــن ملائكــتي، ولا يذكرني في ملأ إلا ذكرته في الرفيق الأعلى». وعن ابن عباس عن النبي الله قال: «قال الله: يا ابن آدم إذا ذكرتني خالياً ذكرتك خالياً، وإذا ذكرتني في ملأ ذكرتك في ملا خير من اللمين تذكرني فيهم وأكثري.

وعن عبدالله بن بسر أن رجلاً قال: يـا رسـول الله، إن شـراثـع الإسـلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أستن به، قال: «لا يزال لسـانك رطباً من ذكر الله».

وعن أبي الدرداء قال: قال رسول الله الله الله البنكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنضاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم؟» قالو: بلى قال: «ذكر الله».

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله الله الله عجز منكم عن الليل أن يكابده وبخل بالمال أن ينفقه وجبن عن العدو أن يجاهده فليكثر ذكر الله...

وعن جابر رفعه إلى النبي الله قال: «ما عمل آدمي عملاً أنجى له من العذاب من ذكر الله، قيل: ولا من الجهاد في سبيل الله؟ قال: «ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يضرب بسيفه حتى ينقطم».

 وعن أبي سعيد الخـدري أن رسـول الله ﷺ قــل: «ليذكـرن الله أقـوام في الدنيا على الفرش الممهدة يدخلهم الله الدرجات العلمي».

وعنه أن رسول الله الله سنل أي العباد أفضىل درجة عند الله يوم القيامة، قال: «الذاكرون الله كثيراً» قلت: يا رسول الله ومن الغازي في سبيل الله؟ قال: «لو ضرب بسيفه الكفار والمشركين حتى ينكسر ويختضب دماً لكان الذاكرون الله أفضل منه درجة».

وعن عائشة أنها سمعت رسول الله الله الله يقول: «ما من ساعة تمر بابن آدم لم يذكر الله فيها بخير إلا تحسر عليه يوم القيامة».

وعن أبي سعيد قال رسول الله (لله يقعد قـوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة، وغشيتهم الرحمة، ونزلت عليهم السكينة، وذكرهم الله فيمن عند» وفي رواية أخرى: «وما قعد قوم في مسجد يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وحفت بهم الملائكة».

وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ﴿ الْأَصَّوُوا اللّهَ فِصَّرًا معلم الله علما أن الله علم الله الله علم معلوماً ثم عذر أهلها في حال عذر غير الذكر، فإن الله تعالى لم يجعل له حداً ينتهي إليه، ولا يعذر أحد في تركه إلا مغلوباً على عقله فقال: ﴿ وَالْ يَعْدُرُ اللّهُ قِلْاً وَالْتَهَارُ اللّهُ قِلْاً وَالْتَهَارُ اللّهُ قِلْاً وَالْتَهَارُ وَمُولًا وَعَلَى جُنوبِكُمْ السّدِينَ اللّهِ اللّه قِلْاً وَالْتَهَارُ، في اللّه والنهار، في الله والبحر، في السفر والحضر، في الغني واللقر، والصحة والسقم، والسو والمعانية، وعلى كل حال، وقال ﴿ وَتُسْتَمُوهُ لِكُرَّةٌ وَأُمِيلاً ﴾ السيءَ الله فالله فعلتم ذلك صلى عليكم هو وملائكته، قال تعالى: ﴿ وَهُو اللّهِ لِهَمَاكُم عَلَيْكُمْ وَلَكُمْكُوا اللّهِ لِهَاكُمْ اللّهِ لَهَاكُمْ عَلَيْكُمْ وَلَائِكُمْكُوا اللّهِ لِهَاكُمْ اللّهِ لَهَاكُمْ وَلَكُمْكُوا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُو

قلت: ورأس الذكر وسنامه القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، المعجزة الكبرى أبد الآبدين ودهر الداهرين، فهو الشفاء من الأدواء والأسواء، والدافع من كيد الأعداء، وهو النور المبين، والحبل المتين، قال الله تعالى: ﴿وَتَكَالُ مِنَ الْقَرْآنِ مَا هُرَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُعْمِينِهِ مَنَ وَلاَ يَنْهِدُ الطَّالِمِعَــُالاَّهُمَارًا ﴾ [البرد: ١٨].

وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (شخية قال: سمعت رسول الله في يقول: «ألا إنها ستكون فتنة» فقلت: ما المخرج منها يا رسول الله ؟ قال: «كتاب الله، فيه نبأ ما قبلكم، وخبر ما بعدكم، وحكم ما بينكم، وهو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الله تزيغ به الألسنة، ولا يشبع منه العلماء، ولا يخلق عن كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه، هوالذي لم تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا فإنا سيتنا قراً من عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، أخرجه الترمذي.

ومن كلام أمير المؤمنين على الشخالة: واعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش، والهادي الذي لا يضل، والمحدث الذي لا يكذب، وما جالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان، زيادة في هدى، أو نقصان من عمى، واعلموا أنه ليس على أحد بعد القرآن من فاقة، ولا لأحد قبل القرآن من غناء، فاستشفوه من أدوائكم، واستعينوا به على لأوائكم، فإن فيه شفاه من أكبر الداء وهو الكفر والنفاق والغي

والضلال، فاسألوا الله به، وتوجهوا إليه يمبه، ولا تسألوا به خلقه، إنه ما توجه العباد إلى الله بمثله، واعلموا أنه شافع مشفع، وقائل مصدق، وأنه من شفع له القرآن يوم القيامة شفع فيه، ومن محل به القرآن يوم القيام صدق عليه، فإنه ينادي مناد يوم القيامة: ألا إن كل حارث مبتلى في حرثه وعاقبة عمله غير حرثة القرآن، فكونوا حرثته وأتباعه، واستدلوه على ربكم، واستنصحوه علىأنفسكم، وانهموا عليه آراءكم، واستغشوا فيه أهواءكم، العمل العمل، ثم النهاية النهاية، والاستقامة الاستقامة، ثم الصبر الصبر، والورع الورع...إلى آخر خطبته كرم الله تعالى وجهه.

فباليك أيها الأخ في الله بعضاً من هذه الكنوز الثمينة، والذخسائر الفاخرة، والبلاسم النافعة، فلازمها لتوصلك إلى ﴿خَمَّةٍ عَرَّهُمُّهُ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أَعِمْتَ لِلْمُجِّعْتَ ﴾ إلا مدر: ١٣٢٨.

فمن تلك الكنوز والذخائر في القرآن الكريم الفائحة، وتسمى المنجية، والواقية، والوافية، والدالة، وأم القرآن.

وعن أبي سعيد بن المعلى عنه ( ﴿ الْمَعَدُ لِلّهِ رَبِّ الْمَالُوسَ ﴾ [سند: ٢] هي السبع الشاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، وفي رواية: ﴿ أفضل القرآن، وفي رواية ( أعظم سورة في القرآن، وفي رواية ( أخير سورة في القرآن، وفي رواية ( رأخير سورة في القرآن، وفي رواية ( رشفاء من كل سقم»، وفي رواية ( رهي ثلث القرآن»، وفي رواية ( رشفاء من كل شيء إلا السام»، وفي رواية: ( رسفاء من كل شيء إلا السام»، وفي رواية: ( رسفاء من كل شيء إلا السام»، وفي رواية:

ومن الكنوز والذخائر في القرآن الكريم - وكله كنوز وذخائر - سورة البقرة، وتسمى سنام القرآن، وتسمى الفسطاط، عنه (إن الشيطان يفر من سنام القرآن سورة البقرة»، وفي رواية: (إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، وفيها آية هي سيدة آي القرآن الكريم آية الكرسي»، وفي رواية: (أعطيت البقرة من الذكر الأول»، وفي رواية: (منام القرآن وذروته»، وفي رواية: (منزل مع كل آية منها ثمانون ملكاً واستخرجت (الله لا آلية لا قرآ أليم المؤمّر المؤمّر المناه، القرآن، وفي رواية: (من الكرسي وخواتم البقرة عند الكرب أغاثه الله عزوجًل»، وفي رواية: (رأن منه آيتين الكرسي وفي رواية: (إن الله فيقربها شيطان»، وفي رواية: (إن الله ختم سورة البقرة في لبلة شيطان»، وفي رواية: (إن الله ختم سورة البقرة بايتين أعطانيهما من كنزه الذي تحت عرشه فعلموهن وعلموهن نسائكم وأبنائكم فإنها صلاة وقرآن ودعا».

وفي رواية: «اقرؤا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً الأصحابه، اقرؤا الزهراويين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما»، وفي رواية: «اقرؤا سورة البقرة فإن أخذها بركة، وتركها حسرة، والا تستطيعها البطلة».

وعن معقل بن يسار قال: قال رسول الله عنى: «اعملوا بالقرآن، أحلوا حلاله، وحرموا حرامه، واقتدوا به، ولا تكفروا بشيء منه، وما تشابه

 <sup>(</sup>١) قال في لسان العرب: والغَيَايَةُ بالياء ظلُّ السحابة.

عليكم فردوه إلى الله وإلى أولي العلم من بعدي كيما يخبروكم، وآمنوا بالتوراة والإنجيل والزبور وما أوتى النبيون من ربهم، وليسعكم القرآن وما فيه من البيان فإنه أول شافع مشفع، وماحل مصدق، وإني أعطيت سورة البقرة من الذكر الأول، وأعطيت طه والطواسين والحواميم ممن ألواح موسى، وأعطيت فاتحة الكتاب من تحت العرش، أخرجه الحاكم.

ومن تلك الذخائر آية الكرسي: عنه (إن آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله، وورد أنها تعدل ثلث القرآن، وفي رواية: «مي سيد آي القرآن»، وفي رواية: «أنه لا يقرب قارئها شيطان»، وفي رواية: «ومن قرأها إذا أوى إلى فراشه فإنه لا يزال عليه من الله حافظ»، وفي رواية: «إن لهذه الآية لساناً وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش»، وفي رواية: «من قرأها دبر كل صلاة مكتوية لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، ولا يواضب عليها إلا صديق أو عابد،، وفي رواية: «ومن قرأها إذا أخذ مضجعه آمنه الله على نفسه وجاره وجار وارد والإيات حوله».

عن أبي أمامة الباهلي عنه فله قال: «اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به في شلات من سور القرآن، في البقرة، وآل عصران، وطه» قال: أبو أمامة فالتمستها فوجدتها في البقرة في آية الكرسي ﴿الله لاَ إِلهُ لِلاَ لِلاَ هُوَ السَّمِى النَّمَى النَّمَومُ...﴾ النَّمَى النَّمَو النَّمَومُ النَّمَومُ...﴾ وفي ال عمران ﴿الله لاَ إِلَهُ إِلاَ هُوَ النَّمَومُ...﴾ وفي طه ﴿وَعَنَتِ النَّمُومُ النَّمَومُ النَّمَا النَّمَومُ النَّمَا النَّمَومُ النَّمَا النَّمَومُ النَّمَا اللهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ ال

#### ومن الكنوزالعظيمة

### سورة الإخلاص

ورد فيها أحاديث كثيرة جمعت فيها أكثر من ماثة حديث، وتسمى سورة الأساس، وسورة الإخلاص، وسورة التوحيد.

عن رسول الله و رخل هو العه أحدى تعدل ثلث القرآن»، وفي رواية:
«ومن قرأها ثلاث مرات فكأنما قرأ القرآن كله، ومن قرأها عشر مرات
بنى الله له قصراً في الجنة، ومن قرأها خمسين مرة غفرت ذنويه خمسين
سنة»، وفي رواية: «ومن قرأها مائة مرة غفرت ذنويه خمسين عاماً ما
اجتنبت الدماء والفروج والأموال والأشربة».

وفي رواية: «ومن قرأها مائة مرة كتب له براءة من النار».

## سورة الأنعام

ورود فيها عدة أحاديث، منها قوله : «أنزلت علي سورة الأنعام جملة واحدة يشيعها سبعون ألف ملك، لهم زجل بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل». وفي رواية: «ما قرئت على عليل إلا شفاء الله».

وفي رواية: «ينادي مناديا قاريء سورة الأنعام هلم بحبك إياها وتلاوتها».
وفي رواية: «شبع هذه السورة من الملائكة ما سد الأفق»، وفي رواية:
«نزلت سورة الأنعام معها موكب من الملائكة سد ما بين الخافقين، لهم
زجل بالتسبيح والتقديس والأرض بهم ترتج ورسول الله يقول: سبحان
الله العظيم، سبحان الله العظيم»، وفي رواية: «من أخذ السبع الطوال
فهو حبر».

## سورة الكهف

عنه ﷺ: «من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء الله لـه من السور ما بين الجمعتين». وفي رواية: «كانت لـه نـوراً يـوم القيامة»، وفي رواية: «ووقى فتنة الدجال».

وفي رواية: «البيت الذي تقرأ فيه سورة الكهف لا يدخله شيطان تلك الليلة»، وفي رواية: «أنها تدعى الحائلة تحول بين قارئها وبين الناس، وفي رواية: «من قرأها كانت له نوراً ما بين السماء والأرض».

#### سورة يس

وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله نها: «إن لكل شيء قلباً وقلب القرآن يس، ومن قرأ يس كتب الله له بقراءتها قراءة القرآن عشر مرات، أخرجه الترمذي ومحمد بن نصر والمرشد بالله والبيهقي.

وفي رواية: «يس قلب القرآن، ولا يقرؤها رجل يريد بها الله والـدار الآخرة إلا غفر لـه، فاقرؤوها على موتاكم»، وفي روايــة: «من قرأهــا في كل ليلة غفر له»، وفي رواية: «أصبح مغفوراً له»، وفي رواية: «فكالها قرأ القرآن مرتبي»، وفي رواية: «من قرأها ابتغاء وجه الله غفر له ما تقدم من ذنبه، فاقرؤوها على موتاكم»، وفي رواية: «اقرؤوا يس على موتاكم»، وفي رواية: «اقرؤوا يس على موتاكم»، وفي رواية: «اقرأن يسر»، وفي رواية: «من قرأه يس فكالما ليلة ثم مات الهيداً»، وفي رواية: «موددت أنها في قلب كل إنسان من أمني»، وفي رواية: «في قراءة يس عشر بركات، ما قرأها قط جائع إلا شبع، ولا قرأها ضمان إلاروي، ولا عار بركات، ما قرأها قط جائع إلا شبع، ولا قرأها ضمان إلاروي، ولا عار خرج من سجنه، ولا أعزب إلا زوج، ولا مسافر إلا أعين على سفره، ولا قرأها أحد له ضالة إلا وجدها، ولا قرأت عند رأس ميت قد حضر خرج من سائة على من قرأها صباحاً كان في أمان حتى يمسي، أحما الما المرشد بالله وهو في ومن قرأها مساءً كان في أمان حتى يصبع» رواه الإمام المرشد بالله وهو في

# سورة الفتح

وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله ﷺ قـال: «لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلى مما طلعت عليه الشمس، ثم قرأ: ﴿إِنَّا يَ**تَخَا لَكَ صَحًا مُيناً ﴾**[شع:١].

## سورة الواقعة

عن رسول الله من الله الله الله ورأ سورة الواقعة في كل ليلة لم تصبه فاقة أبدأ)، ، وفي رواية: «سورة الواقعة سورة الغنس فاقرؤوها وعلموها أولادكم»، وفي رواية: «علموا نساءكم سورة الواقعة فإنها سورة الغنم».

#### سورة الملك

وتسمى سورة الملك والمانعة والمنجية والمجادلة.

عن رسول الله ﴿ سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له وهمي ﴿ فَارَكُ الَّذِي يَكِيو الْمُلْكُ ﴾ ،، وفي رواية: «همي المانعة عذاب القبرى، وفي رواية: «لوددت أنها في قلب كمل إنسان من أستي»، وفي رواية: «تشفع لصاحبها حتى يغفر له».

# سورة القدر

عنه رمن قرا ﴿إِنَّا أَمَرِنَّا فِي لِيَّةِ الْقَدْرِ عدلت بربع القرآن»، وفي رواية «إذا أراد أحدكم حاجة فلبباكر في طلبها يوم الخميس وليقرأ إذا خرج من منزله آخر آية من آل عمران، وآية الكرسي، و﴿إِنَّا أَمْرَتُنَا فِي لَيَلَةٍ اللهِ القَدْرِ ﴾، وأم الكتاب، فإن فيها قضاء حوائج الدنيا والآخرة» رواه في صحيفة الإمام على الرضا.

وعن أنس «من قرأ في إثر وضوئه ﴿إِنَّا أَنْوَلْنَاهُ فِي لَيَلَةِ الْفَتْرِكِ واحـــدة كـان من الصديقين، ومن قرأها مرتين كان في ديوان الشهداء، ومن قرأها ثلاثاً يحشره الله محشر الأنبياء» أخرجه الديلمي.

وعن بعض العارفين: توجه إلى القبلة واقرأ أم القرآن، وآية الكرسي، وسورة القدر، والصمد وادع بما أحببت يستجب الله تعـالى لـك مـا لم يكن إنماً...

#### سورة إذا زلزلت

عن رسول الله هه «من قرأ إذا زلزلت عدلت بنصف القرآن، ومن قرأ: ﴿قُلْ يَالَّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ عدلت بربع القرآن، ومن قرأ: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحْدُ ﴾ عدلت بثلث القرآن»، وفي رواية: «من قرأ: ﴿إِذَا ثُلْزِلْتُو... ﴾ أربع مرات كان كمن قرأ القرآن كله».

# سورة ألهاكم التكاثر

عنه الله يستطيع أحدكم أن يقرأ ألف آية من يوم؟» قالو: ومن يستطيع ذلك؟! قال: «أما يستطيع أحدكم أن يقرأ ﴿ الْهَاكُمُ التَّكَا قُرُهُ»، وفي رواية: «والذي نفسي بيده إنها تعدل ألف آية».

وفي روايـــة: «قــــارئ ﴿آلَهَاكُمُ النَّكَا ثُرُهُ يدعـــى في الملكـــوت مؤدي الشكر».

## سورة الكافرون

عنه رمن قرأ ﴿ فُل مَا أَلُهُ الكَافِرُونَ .. ﴾ كانت له عدل ربع القرآن»، وفي رواية: «إنها برآءة من الشرك».

#### سورة النصر

عنه على ﴿ إِذَا جَاءَ صَتْرُ اللَّهِ... ﴾ تعدل ربع القرآن».

#### المعوذات

عن النبي ﷺ: «قد أنزل الله على ّآيات لم ير مثلهن ﴿قُلُلَ أَهُودُ بِرَبُّ الْلَمْقِي ﴿ إِلَى آخر السورة،، وَفِي النَّاسِ ﴾ إلى آخر السورة،، وَفِي رواية: «ما تعوذ بمثلهما»، وفي رواية: كان النبي ﷺ يقرأ بهن وينفث في كفيه ويسح بهما رأسه ووجهه، وإذا اشتكى فعل مثل ذلك، وفي رواية: كفيه ويسما كلما نمت وكلما قمت، ما سأل سائل واستعاذ مستعيد «اقرأ بهما كلما نمت وكلما قمت، ما سأل سائل واستعاذ مستعيد بمثلهما»، وفي رواية: كان النبي ﷺ كثيراً ما يعوذ الحسن والحسين عليهما السلام بهاتين السورتين.

قلت: وقد جربته والحمد لله تعالى.

ولمن به لمم: عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كنت عند النبي فجاء أعرابي فقال: يا رسول الله، إن لي أخاً به وجع، قال: «ما وجعه؟» قال: به لمم، قال: «فاتني به»، فوضعه بين يديه، فعوذه النبي بهانحة الكتباب وأربع آيبات من أول سبورة البقيرة وآيبة من آل عمسران وحَتِهِدَ اللّهَ أَهَلاً إِلّهُ إِلاَّ هُوَرَ..﴾ إلاً مرادنها؛ وآية من الأعراف ﴿لِمُ رَكُمُ اللّهُ

ومنها لا إله إلا الله محمد رسول الله الله الله الله الله والتسبيح والتحميد والاستغفار وما إليه.

وفي صحيفة الإمام على الرضا: عن الإمام على الرضا قال: حدثني أبي موسى بن جعفر، قال: حدثني أبي جعفر بن محمد، قال: حدثني أبي محمد بن على، قال: حدثني أبي علي بن الحسين، قال: حدثني أبي الحسين بن علي، قال: حدثني علي بن أبي طالب سلام الله عليهم أجمعين قال رسول الله على «يقول الله تعالى: لا إله إلا الله حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي، قال الإمام أحمد بن حنبل: لو قرئ هذا الإسناد على مجنون لأفاق، وأخرجه الإمام المرشد بالله.

وعن معاذبن جبل قال: قال رسول الله هيء «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، أخرجه الترمذي.

وأخرج أيضاً عن جابر عن عبدالله أن النبي ﷺ قال: ﴿أَفْضَلَ الذَكَرِ لا إله إلا الله﴾.

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ، (جددوا إيمانكم)، قبل: وكيف نجدد إيماننا يا رسول الله؟! قال رسول الله الله الكثروا من قول لا إله إلا الله ».

وعنه أيضاً عن النبي ، ومن قال: أشهد أن لا إلىه إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وأن عيسى عبدالله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق، والنار حـق أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شام».

وعن أم هاني، بنت أبي طالب قالت: مر ببي رسول الله الله ذات يوم فقلت له: مرني بعمل أعمله وأنا جالسة قـل: «سبحي الله مائة تسبيحة فإنها تعدل مائة رقبة من ولد إسماعيل، واحمدي الله مائة تحميدة فإنها تعدل مائة فرس مسرجة ملجمة تحملين عليها في سبيل الله، وكبري الله مائة تكبيرة فإنها تعدل مائة بدنة مقلدة متقبلة، وهللي الله مائة تهليلة لا ترك ذنباً ولا يشبهها عمل، أخرجه الحاكم.

وأخرج عن أبي سعيد عنه في: ﴿إِن اللهِ اصطفى من الكلام أربعاً،

سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، فمن قال: سبحان الله كتب له عشرون حسنة وحطت عنه عشرون سيئة، ومن قال: الحمد لله فمثل ذلك، ومن قال: الله أكبر فمثل ذلك، ومن قال: لا إله إلا الله فمثل ذلك، ومن قال: الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه كتب لمه ثلاثون حسنة وحطت عنه ثلاثون سئة...

وعن معاذ سمعت رسول الله الله يقول: «كلمات إحداهما ليس لها نهاية دون العوش والأخرى تملأ ما بين السماء والأرض، لا إله إلا الله أكبر، أخرجه الطبراني.

وأخرج الترمذي عن عبدالله بن عمر، قال: قال رسول الله هي: «ما على الأرض أحـد يقـول: لا إلـه إلا الله أكبر ولا حـول ولا قـوة إلا بالله إلا كفرت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر».

وفي شمس الأخبار: عن ابن عباس عن النبي أنه قدل: «أربع من كن فيه بنى الله له قصراً في الجنة، إن كان عصمة أمره لا إله إلا الله، وإذا أذنب قال: أستغفر الله، وإذا أوتي خيراً قال: الحمد لله، وإذا أصابته مصيبة قال: إنا لله وإنا إليه راجعون».

ومنها: بإسناده قال: قال رسول الله ، (من أنعم الله عليه بنعمة فليحمد الله عليها، ومن استبطا الرزق فليستغفر الله، ومن أحزت أمر فليقل: لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم».

 وفيها: عن حذيفة قال: قلت: يارسول الله أحرقني لساني، قال: رأين أنت من الاستغفار؟ إنه لاستغفر الله في اليوم ماثة مرة».

وفيها: عن زيدبن علي عن أبيه عن جده عن علي ﴿ عَلَى اللهِ الله عَلَى اللهِ الله وأتوب رسول الله إله إلا هو وأتوب إليه أم مات غفرت ذنوبه وإن كانت أكثر من زيد البحر ورمل عالجي.

قال السيد أبو طالب الحسني رضي الله عنه: المراد به ويضم إليه عقد القلب في الندم على ما كان منه والعزم على ترك أمثاله.

وفي أمالي المرشدبالله: عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه أنه سمع رسول الله عنه في «﴿وَالْوَهِمُ كُلُمُهُ الْعَوْيُ﴾ قال: لاإله إلا الله».

وأخرج ابن أبي شببة عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عن لنبي الله والله الله وحداه الأنبياء قبلي بعرفة لا إله إلا الله وحداه لا

النبي هي «أكثر دعائي ودعاء الأنبياء قبلي بعرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم اجعل في قلبي نـوراً، وفي سمعـي نـوراً، وفي بصري نـوراً، اللهم اشـرح لي صدري، ويسر لي أمري، وأعوذ بك من وساوس الصدور، وشــــات الأمر، وفتنة القبر، اللهم إني أعوذ بك من شر ما يلج في الليل، وشر ما يلج في النهار، وشر ما تهب به الرياح».

وفي أصالي المرشد ببالله: عن أبي أمامة رضي الله عنه قبال: قبال رسول الله عنه قبال في دبر صلاة الغداة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيى ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير مائة مرة قبل أن يثني رجليه كان يومئذ أفضل أهل الأرض إلا من قال مثل ما قال أو زاد على ما قال».

ومنها: عن أيوب عن النبي شه «من قال حين يصبح: لا إله إلا الله وحنه لا شيء وحده لا شيك له ، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات كتب له بكل واحدة قالها عشر حسنات، وحط عنه بها عشر سيئات، ورفع الله له بها عشر درجات، وكن له كعتق عشر رقبات، وكن له مسلحة من أول النهار إلى آخره، ولم يعمل يومشذ عملاً يقهرهن، وإن قالهن حين يميي فمثل ذلك».

ومنها عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علمي (هُشِكَ قال: قال رسول الله عن الله إلا الله الحق المبين رسول الله إلا الله الحق المبين كان له أماناً من الفقر، وأمن وحشة القبر، واستجلب به الغنى، واستقرع به باب الجنة» وأخرجه في شمس الأخبار بلفظ: «لا إلىه إلا الله الملك الحق الممن».

ومنها عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله عنه يقول: «إن أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله». ومنها عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله ، (من هلل مائة مرة، وكبر مائة مرة كانت خيراً له من عشر رقاب يعتقها، ومن سبع بدنات ينحرها عند بيت الله الحرام».

ومنها عنه عن النبي الله «لو جيء بالسماوات السبع والأرضين السبع وما فيهن فوضعت في كفة ميزان وجيء بلا إله إلا الله فوضعت في الكفة الأخرى لر جحت بهن...

ومنها عن ابن عباس قال: قال رسول الله : «من قال: لا إله إلا الله يبقى ربنا الله يبقى ربنا ويفتى كل شيء، ولا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء عوفى من الهم والحزن».

ومنها أي أمالي المرشد بالله: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله في الله إلا الله وسول الله في الله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، يبده الخير وهو على كل شيء قدير كتب الله له ألف ألف حسنة، وعما عنه ألف ألف سيئة، وبنى له بيت في الجنة».

ومن أمالي المرشد بالش<sup>10</sup> أيضاً عن أنسس رضيي الله عنـه قـال: قـال رسول الله ﷺ: «إذا سألتم الله فقولوا: رينا لك الحمد لا إلـه إلا أنـت المنان بديم السماوات والأرض ذي الجلال والإكرام».

<sup>(</sup>۱) ص۲۲۵، ج۱.

وعن عقبة بن عامر أن النبي الله كان يقــول في ركوعــه وســجوده: «سبوح قدوس رب الملائكة والروح».

وفي مسند الإمام زيد بن علي: عنه عن أبيه عن جده عن علي (الله النبي الله دخل على بعض أزواجه وعندها نوى العجوة تسبح به افقال: (هنه هذا؟) فقالت: أسبح عدد هذا كل يوم، فقال: النبي الله الله قلم هذا أكثر من كل شيء سبحت به في أيامك كلها» قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: «قلت: سبحانك اللهم عدد ما أحصى كتابك، وسبحانك زنة عرشك ومنتهى رضاء نفسك».

وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ش ذات يوم لأصحابه: «قولوا: سبحان الله وبحمده ماثة مرة، من قالها مرة كتب له عشراً، ومن قالها عشراً كتب الله له ماثة، ومن قالها ماثة كتب له ألفاً، ومن زاد زاده الله أخرجه الترمذي.

وفيه: عن أبي ذر قال: قال رسول الله ﴿ : ﴿ الْا أَخْبِرُكُ بِأَحِبِ الكَلَامِ إلى الله تعالى؟» قال: قلت: بلسى يـا رسـول الله أخبـرني بـأحب الكلام إلى الله تعالى، فقال: «إن أحب الكلام إلى الله: سبحان الله ويحمده».

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله نها رسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه من قالها كتبت كما قالها ثم علقت بالعرش لا يمحوها ذنب عمله صاحبها حتى تلقى الله يوم القيامة مختومة كما قالها». وعن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (شُخِيَّة قال: من سبح الله تعالى في كل يوم مانة مرة، وحمده مائة مرة، وكبرة مائة مرة، وهلله مائة مرة وقال: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مائة مرة دفع الله عنه من البلاء سبعين نوعاً أدناها القتل، وكتب له من الحسنات عدد ما سبح سبعين ضعفاً، ومحا عنه من السيئات سبعين ضعفاً».

وفي أصالي المرشد بالله عن ابن أبي أوضى قال: جاء رجل إلى رسول الله في فقال: إني لا أقرأ القرآن، فعلمني شيئاً يجزيني من القرآن، قال: «قل: الحمد لله، وسبحان الله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال: فقبض عليه بيد وعد خمساً مع إبهامه فقال: هذا لله فما لى؟ قال: «قل: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، فأمسك عليهن بيده الأخرى وعد خمساً مع إبهامه ثم أدبر، فقال رسول الله في: «ملاً يليه من الخير».

وفي شمس الأخبار: وأخرجه الحاكم والنسائي وغيرهم عن خالد بن عمران أن النبي الله قال: «خذوا جنتكم» قالوا: يا رسول الله من عدو حضر؟! قال: «لا بل من النار» قلنا: وما جنتنا من النار؟! قال: «سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله فابنهن يسأتين يسوم القيامة مقدمات ومعقبات ومجنبات، وهسن الباقيات الصالحات».

وفيها: عن أسماء بنت عميس قالت: قال رسول الله في: «هل في البيت إلا أنتم يا بني عبد المطلب؟» قلنا: لا يا رسول الله، قـل: «إذا نزل باحدكم هـم أو غـم أو سـقم أو أزل أو لأواء، قـال: وذكـر السادسـة ونسيتها، فليقل: الله الله ربي لا أشرك به شيئاً».

وأخرج أبـو داود وغـيره عـن أسمـاء بنـت عميـس قــالت: قــال لي رسـول الله على: «ألا أعلمك كلمات تقوليهن عند الكرب، الله الله ربي لا أشرك به شيئاً» وفي بعض الروايات ثلاث مرات.

ومن الأمالي للإمام المرشدبالله: عن أبي حيان التيمي عن أبيه قال في قوله تعالى: ﴿مَنْ فَا الَّذِي لِمُرْضِئُ اللَّهَ فَرَحْنَا حَسَنَا﴾[النسيد:٢٠]، المديد:١٠] قال: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. وفي المسند: حدثني الإمام زيد بن على عن أبيه عن جده عن على (الله قال: سمعت رسول الله في يقول: «من قال: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه ثم مات غفر الله ذنوبه ولو كانت مثل زيد البحر ورمل عالجي.

وأخرج الترمذي عن أبي سعيد الخدري عن النبي ، من قال حين يأوي إلى فراشه: أستغفر الله الذي لا إله هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاث مرات، من قالها غفرت ذنوبه وإن كانت كزيد البحر أو عدد ورق الشجر أو عدد رمل عالج أو عدد أيام الدنيا،، وفي رواية عنه ، رمن قال! لا لا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان قد في من ال حفى..

وأخرج الحاكم عن أنس قال: قال رسول الله الله الفاهمة: «ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به وتقولين أن إذا أصبحت وإذا أمسيت: ياحي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين».

وأخرج الحاكم أيضاً عن ابن مسعود أن النبي گ كان إذا نزل به هم أو غم قال: «ياحي يا قيوم برحمتك أستغيث».

وأخرج البخاري عن شداد بن أوس عن النبي الله قال: «سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، من قالها من النهار موقناً بها فمات فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل موقناً بها فمات فهو من أهل الجنة،

وعنه 🐲: «تعلموا سيد الاستغفان) ثم ذكره.

وعن أم سلمة قالت: قال رسول الله الله الله الله الله الله اللهم ال

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله هذه (من لم يكن عنده مال يتصدق به فليستغفر للمؤمنين والمؤمنات فإنها صدقة».

وعن أبي الدرداء عنه الله المؤمنين والمؤمنات كل يوم سبعاً وعشرين أو خمساً وعشرين مرة أحمد العدديمن كان من الذين يستجاب دعاؤهم ويرزق بهم أهل الأرض».

<sup>(</sup>١) الظاهر: وتقولي إلا أن تكون الواو استثنافية.

وأخرج الترمذي عن عائشة رضي الله عنها عنه ، من جلس في مجلس فكتر فيه لغطه فقال فيه قبل أن يقوم من مجلسه: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأسوب إليك شلاث مرات إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك».

وأخرج القرشي في شمس الأخبار: عن أبي هريرة عن النبي هي أنه قال: «يا أبا هريرة ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟» قال: قلت: بلمى يا رسول الله، قال: «لا حول ولا قوة إلا بالله ولا ملجأ من الله إلا إليه» قال: وأخرجه السهقي.

وأخرج الحاكم عن أبي هريرة أيضاً عن رسول الله فله قال: «من قال: لا حسول ولا قسوة إلا بسالله كسانت لسه دواء مسن تسسعة وتسسعين داء أيسرها الهم».

وأخرج أحمد عن معاذ أن رسول الله الله الله الله الله الله على باب من أبواب الجنة؟ قال: وما هو؟ قال: «لا حول ولا قوة إلا بالله».

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله هذي: «أكثروا من غراس الجنة فإنها عذب ماؤها، طيب ترابها، فأكثروا من غراسها، قالوا: يارسول الله وما غراسها؟ قال: «ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله».

وفي حديث قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما أن أباه دفعه إلى النبي الله الله وقعه قال النبي الله الله وقعه وقد صليت ركمتين فضريني برجله، وقال: «ألا أدلك على بساب من أبسواب الجنبة؟» قلت: بلى قال: «لا حول ولا قوة إلا بالله».

وأخرج أبسو طالب وابسن السسني عسن علسي الثني قسال: قسال رسول الله عنه (إذا وقعت في ورطة فقل: بسم الله الرحمين الرحيم وألا حول ولا قوة إلا بالله، يصرف بها ما شاء من أنواع البلاء».

وفي رواية عن ابن عباس «صرف الله عنه سبعين باباً من البلاء أولها الهم والغم واللمم».

وعنه الله «ما من عبديقول صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات فيضره شيء».

وأخرج الحاكم عنه ﷺ أنه قال: في قوله تعالى: ﴿لاَ إِلَّهَ إِلاَّ أَلَّهَ يَالُّهُ أَلَّمَتُ سُخَالَكُ إِنِي كُنتُ مِنَ الطَّالِلِمِنَ السَّالِمِينَ المَا اللهِ معا بها أربعين مرة فمات من موضعه ذلك أعطي أجر شهيد وإن برأ برأ وقد غفر له جميع ذنوبه».

وعن سعد سمعت رسول الله في يقول: «اسم الله الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى دعوة يونس بن متى» قلت: يا رسول الله هي ليونس خاصة أم لجماعة المسلمين؟ قال: «هي ليونس خاصة وللمؤمنين إذا دعوا بها، ألم تسمع قول الله: ﴿وَكَلْكُ تُعْمِى الْمُؤْمِنِيْتُ ﴾ [الابساء ٨٨] فهو شرط من الله لمن دعاه».

وأخرج ابن مردويه والديلمي عن أبي هريرة عن النبي شه قال: «هذه الآيـــة مفـــنع الأنبيـــا، ﴿لاَ إِلَــة إِلاَّ آمَـتَ سُتِهَالَكَة إِلَّى كُــتُ مِـنَ الطَّالِعِثَ ﴾ [العَالِيةَ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ والإكرام،» قبل: إنها اسم الله الأعظم.

أخرج الترمذي عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله و قال: «ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام» وفي رواية عنه في «ألظوا بياذا الجلال والإكرام فإنهما اسمان من أسماء الله العظام».

وعن معـاذبن جبل قال: سمع النبي الله يالله يقول: ياذا الجلال والاكرام، قل: «قد استجيب لك فسل».

وعن ثوبان قال: كان النبي هي إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثاً ثم قبل: «اللهم أنت السلام ومنك السيلام تباركت يباذا الجيلال والاكرام».

أخرج الترمذي عن أبي سعيد قال: قال رسول الله («وكيف أنتم وصاحب القرن قد التقم القرن واستمع الأذن متى يؤمر بالنفخ فينفخ؟!» فكأن ذلك ثقل على أصحاب رسول الله شف فقال لهم: «قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا».

وفي الدر المنثور: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿إِذَا وقعتُـم في الأمر العظيم، فقولوا: حسبنا الله ونعم الوكيلي.

وعن عائشة أن النبي هي كان إذا اشتد غمه مسح بيده على رأســه ولحيته ثم تنفس الصعداء وقال: «حسبي الله ونعم الوكيل».

# وعنه 🗱 «حسبنا الله ونعم الوكيل أمان كل خائف».

وأخرج ابن السني عن أبي الدرداء عنه في «من قال حين يصبح وخين يمسي: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة».

وفي المستدرك عن أبي هريرة قال: قال رسول الله الله الله الله الكريني أمر إلا تمثل لي جبريل (لاتخيه) فقال: يا محمد قل: توكلت على الحي الذي لا يموت ﴿الْمَعْدُ لِلّهِ الَّذِي لَمْ يَعْفِدْ وَلَمْنَا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكَ فِي الْفُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ولَيْ مِنَ الدُّلِّ وَكَثِيرًا كَكُيراً ﴾ [الإسراء:11]».

وعن أنس قال: قال رسول الله ﴿ وَيَهَ الدَّوَ وَوَلُو الْمَحَدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمَ يَعْدِدُ وَكُنَا وَكُمْ يَكُنَ لَهُ شَرِيكَ فِي الْفَلْكِ وَلَمْ يَكُنَ لَهُ وَلَى عَنَ الدُّلُّ وَكَمْرُوّ تَكْمِيراً ﴾ [الراء ١٠١٠]، وفي رواية: كان رسول الله ﴿ يعلم الغلام من بني هاشم إذا أفسح سبع مرات ﴿ وَلَى الْحَثَدُ لِلّهِ الَّذِي لَمْ يَعْجِدُ وَكُنَا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَهِكَ فِي الْفُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِي مِنَ الذُّلُّ وَكَنْمَ وَكُوراً ﴾.

وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه عن النبي الله «من قال دبر كل صلاة: ﴿مُسْكَانَ رَلِكَ رَبُّ الْمِرْةِ عَنَّا يَمِفُونَ، وَسَلاَمَ عَلَى الْمُوْسَلِعَتَ، وَالْحَدْدِ لِلَّهِ رَبُّ الْعَالَمِعَتَ الساند: ١٨٠-١٨) فقد اكتال بالجريب الأوفى من الأجري.

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله أرأيت

إن علمت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: «قولي: اللهم إنك عفو تحب ... العفو فاعف عني».

وعن أبي بكر الصديق أنه قال: قام رسول الله على المنبر ثم بكي فقال: «سلوا الله العفو والعافية، فإن أحدكم لم يعط بعد اليقين خيراً من العافـة».

وعن أبي المدرداء قال: قال رسول الله الله الله الله الله الله العباد شيئًا أفضل من أن يغفر لهم ويعافيهم».

وعن العباس بن عبد المطلب قال: قلت يا رسول الله علمني شيئاً أدعو الله به، فقال الله : (رسل ربك العافية)، قال: فمكثت أياماً ثم جئت فقلت: يا رسول الله علمني شيئاً أسأل به ربي عزّوجَل، فقال: «يا عم سار الله العافية في الدنيا والآخرة».

وعنه هي: «من قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر مــا خلــق صباحاً مرة ومساءً ثلاثاً لم يضره حمة تلك الليلة».

وعن ابن عباس رضي الله عنهما كمان رسول الله الله يعوذ الحسن والحسين عليهما السلام بقوله: «أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وعين لامة، ثم يقول: كمان أبوكم إبراهيم يعوذ بها إسماعيل, وإسحاق عليهما السلام».

# ومن كنوز الأدعية المباركة هذه الجمل النفيسة

قال الله تعالى: ﴿الاطوبِي أَسْعَجِبُ لَكُمَّ﴾[مسنز:١٠]، وقال تعالى: ﴿وَإِذَا سَالَكَ عَانِي عَنَى أَإِنَّى قَرِيبُ أَجِيبُ دَعْرَةُ الثَّاعِ إِذَا دَعَانِ النَّسَعَجِينُوا لِي وَلَيْكُونُوا فِي لَمُلْهُمْ يَرْشُكُونَ﴾[للز:١٨٥].

ومنه عن أنس رضي الله عنه، عنه الله عنه الله تعجزوا في الدعاء فإنه لن يهلك مع الدعاء أحدى.

وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله الله أنت أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأنصر من ابنغي، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى، أنت الملك لا شريك لك، والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا جهك، لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر، وتعصى فنغفر، أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس، وأخذت بالنواصي، وكتبت الآثار، ونسخت الآجال، القلوب لك مفضية، والسر عندك علائية، الحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والأمر ما قضيت، الخلق خلقك، والعبد عبدك، وأنت الله الرؤف الرحيم، أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات الرؤف الرحيم، أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات الأرض، وبكل حق هو لك، وبحق السائلين عليك أن تقيلني في هذه الغذة وفي هذه العشية، وأن تجيرني من الناس.

وعن أم سلمة رضى الله عنها عن رسول الله ١١٠٠ أنه كان يدعو بهـ الاء الكلمات: «اللهم أنت الأول فلا شيء قبلك، وأنت الآخر فلا شيء بعدك، أعوذ بك من شركل دابة ناصيتها بيدك، وأعوذ بك من المأثم والمغرم، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، هذا ما سأل محمد ربه، اللهم إني أسألك خير المسألة، وخير الدعاء، وخير النجاح، وخير العمل، وخير الثواب، وخير الحياة، وخير الممات، وثبتني وثقل موازيني، وحقق إيماني، وارفع درجتي، وتقبل صلاتي، واغفر خطيئتي، وأسألك الدرجات العلمي من الجنة آمين، اللهم إنبي أسألك فواتح الخير وخواتميه وجوامعيه، وأوليه وآخيره، وظاهره وباطنيه، والدرجات العلى من الجنة آمين، اللهم إني أسألك خير ما آتي، وخير ما أفعل، وخبر ما أعمل، وخبر ما أبطن، وخبر ما أظهر، والدرجات العلى من الجنة آمين، اللهم إني أسألك أن ترفع ذكري، وتضع وزرى، وتصلح أمرى، وتطهر قلبي، وتحصن فرجي، وتنور قلبي، وتغفر لي ذنبي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة آمين، اللهم إنى أسألك أن تبارك لى في سمعي وفي بصري، وفي روحي، وفي خلقي وفي خُلقي، وفي أهلي، وفي محياى وفي مماتى، وفي عملى، وتقبل حسناتى، وأسألك الدرجات العلم. من الجنة آمين» أخرجه الحاكم في المستدرك.

وأخرج الترمذي عن ابن عمر قال: ما كان رسول الله على يقوم من مجلس حتى يدعو بهذه الدعوات: «اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا».

ومن الأدعية المباركة النافعة ما ذكره الإمام المهدي محمد بن القاسم الحوثي الحسيني رضوان الله تعالى وسلامه عليه قال: هذا الدعاء العظيم الفضل والبركة رواه في شمس الأخبار ورفعه إلى النبي في ، وروى له من الفضل ما تقربه عيون الداعين وهو: «يا من أظهر الجعيل وستر القبيح، يامن لا يؤاخذ بالجريرة، ولا يهتك الستر، يا عظيم العفو، يا حسن التجاوز، يا واسع المففرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفح، يا عظيم المن، يا مبتدئ بالمعم قبل استحقاقها، يا ربنا وسيدنا، ويا مولانا ويا غاية رغبتنا، أسألك يا الله أن لا تشوه خلقي في النار، أخرجه القرشي كما قال الإمام والحاكم في المستدرك وله شرح طويل.

ومن شمس الأخبار للقرشي وأخرجه الدارقطني في الإفراد: عن على الشخاه عن النبي عليه أنه قال: «يا على احفظ هذه الكلمات فإنهن لا يقرن في قلب منافق، ولا يقولهن عبدثلاث مرات إلا خرج من النفاق، اللهم إني ضعيف فقو في رضاك ضعفي، وخذ للخير بناصيتي، واجعل الإسلام منتهى رضائي، وبارك لي فيما رزقتني، واجعل لي وداً في صدور المؤمنين وعهداً عندك، وبلغني برحمتك الذي أرجو من رحمتك».

قال: يا رسول الله فينبغي أن نتعلم هذه الكلمات قال: «أجل ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن».

وفيها: أنه قدم على النبي الله قيصة بن المخارق فقال: يانبي الله افدني فإني شيخ سيء الحفظ ولا تكثر علي، قال: «ألا أعلمك دعاء تدعو به كلما صلبت الغداة ثلاث مرات فيدفع الله عنك أربعة أنواع من البلاء، البرص، والجذام، والفالج، والعمى، ويفتح الله لك ثمانية من أبواب الجنة تدخل من أي أبوابها شئت، تقول: سبحان الله العظيم وبحمده ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم اهدني من عندك، وأفض علي من فضلك، وأسبغ على رحمتك، وأنزل على بركاتك».

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي أبو بكر فقال: هل سمعت من رسول الله على دعاء علمنيه؟ قالت: وما هو؟ قال كان عيسي بن مريم يعلمه أصحابه قال: «لو كان على أحدكم جبل ذهب فدعا الله بذلك لقضاء الله عنه وهو: اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنت ترحمني فارحمني رحمة من سواك».

وعن معاذ بن جبل أن رسول الله افتهاده يوم جمعة فلم يجده فلما صلى رسول الله التها أتى معاذ فقال: «يا معاذ ما لي لم أرك؟» فقال: يا رسول الله، ليهودي على أوقية من تبر، فخرجت إليك فحبسني عنك، فقال له رسول الله الله عنه «يا معاذ ألا أعلمك دعاء تدعو به فلو كان عليك من الدين مثل جبل صبر أداه الله عنك، فادع الله يا معاذ قل: اللهم مالك الملك توتي الملك من تشاء، وتنزع الملك عن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، رحمن الدنيا والآخرة تعطيهما من تشاء، وغنعهما من تشاء، ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك».

وعن معاذبن جبل أيضاً أخذ بيدي رسول الله شع ثم قل: «يا معاذ إني لأحبك» قال: بابي وأمي أنت يا رسول الله وأنا والله أحبك، قال: «أوصيك يا معاذ ألا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك»..

وعن أمير المؤمنين على (شخي) عن النبي الله أنه كمان يدعو بهمذا الدعاء: «اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربى وأنما عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعاً إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سينها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كلم بيديك والشر ليسس إليك، أنا بمك وإليك، تباركت ربنا وتعاليت، أستففرك وأتوب إلمك».

وعن الحسن بن على عليهما السلام قبال: علمني رسول الله 
كلمات أقولهن في قنوت الوتر: «اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني 
فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما 
قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز 
من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت».

وعن الإمام جعفر الصادق عن أبيه عن جده عن علي الله الفرج «اللهم كان إذا حزبه أمر دعا بهذا الدعاء، وكان يقول: إنه دعاء الفرج «اللهم احرسني بعينك التي لا تنام، واكنفني بركتك الذي لا يرام، وارحمني بقدرتك علي، أنت ثقتي ورجائي، فكم من نعمة أنعمت بها علي قل لك بها شكري، وكم من بلية ابتليتني بها قل لك عندها صبري، فيا من قل عند نعمته شكري فلم يحرمني، ويا من قل عند بلائه صبري فلم يخذلني، ويا من رءاني على المعامى فلم يفضحني، وياذا المعروف الذي لا ينقضي أبداً، ويا ذا النعماء التي لا تحصى عدداً، أسألك أن تصلي وتسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبك أدراً في نحور الاعداء والجبارين، وعلى الرهيم إعنى على ديني بدنياى، وعلى آخرتى بالتقوى، واحفظني فيما اللهم أعنى على ديني بدنياى، وعلى آخرتى بالتقوى، واحفظني فيما

غبت عنه، ولا تكلني إلى نفسي فيما حضرت، يامن لا تضره الذنوب، ولا تنقصه المغفرة، هب لي ما لا يضرك، واغفر لي ما لا ينقصك، إلهبي أسألك فرجاً قريباً، وصبراً جميلاً، ورزقاً واسعاً، وأسألك العافية من كل بلية، وأسألك الشكر على العافية، وأسألك دوام العافية، وأسألك تمام العافية، وأسألك الغني عن الناس، ولا حول ولا قوة إلا بك».

ومن جوامع الأدعية المباركة: ما ذكره صاحب الشفاء وغيره من أدعيته هي «اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي، وتجمع بها أمري، وتلم به شعثي، وتصلح بها غائبي، وترفع بها شاهدي، وترد بها ألفتي، وتزكي بها عملي، وتلهمني بها رشدي، وتعصمني بها من كل سوء، اللهم إني أسألك الفوز عند القضاء، ونزل الشهداء، وعيش السعداء، وانصر على الأعداء، ولا حول ولا قوة إلا بالله».

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه كان أكثر دعاء النبي ر اللهم رينا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار».

وعن أبي أمامة قال: دعا النبي بي بدعاء كثير لم غفظ منه شيئاً فقلت: يا رسول الله دعوت بدعاء كثير لم غفظ منه شيئاً فقلت: يا رسول الله دعوت بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئاً ثم قال: «ألا أدلك على ما يجمع ذلك كله تقولون: اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد الله وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله».

فوهذا دعاء الصباح المشهور عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه رواه الكثير من أئمتنا رضي الله عنهم وهو: اللهم يا من دلم لسان الصباح بنطق تبلجه، وسرح قطع الليل المظلم بغياهب

تلجلجه، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه، وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه، يامن دل على ذاته بذاته، وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، وجيل عن ملائمة كيفياته، يا من قرب من خطرات الظنون، وبعد عن ملاحظة العيون، وعلم ما كان قبل أن يكون، يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه، وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه، وكف أكف السوء عنى بيده وسلطانه، صل الله وسلم على الدليل إليك في الليل الأليل، والماسك من أسباب حبالك بحبل الشرف الأطول، والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل، والثابت القدم على زحاليقها في الزمن الأول، وعلى آله الأخيار، المصطفين الأبرار، وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح، وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح، واغرس اللهم في سوح جناني ينابيع الخشوع، وأجر لهيبتك من آماقي زفرات الدموع، وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع، إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بسي إليك إلى واضح الطريق؟ وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمني فمن المقيل عـثراتي من كبوات الموى؟ وإن خذلني نصرك عن محاربة النفس والشيطان فقد وكلتني إلى حيث النصب والحرمان، إلهي أتراني أتيتك إلا من حيث الآمال أم علقت بأسباب حبالك إلا حين باعدتني ذنويس من دار الوصال، فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها، فواها لما سولت لها ظنونها ومناها، وتبأ لجرأتها على سيدها ومولاها، إلمي قرعت باب رحمتك بكف رجائي، وهربت إليك لاجناً من فرط هوائي، وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي، فاصفح اللهم عما كان من زللي وخطأي، وأقلني من صرعة دائي إنك سيدي ومولاي، ومعتمدي ورجائي ف منقلبي ومثواي، إلهي كيف تطرد مسكيناً التجاً إليك من الذنوب هارباً؟ أم كيف تخيب مسترشداً قصد إلى جنابك راغباً؟ أم كيف ترد ضمآنا ورد الماء شارباً؟ كلا وحياضك مترعة في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوغول، وأنت الله غاية السؤل ونهاية المأمول، إلهي هذه أزمة نفسى عقلتها بعقال مشيئك، وهذه أعياء ذنوبي درأتها برأفتك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك وعفوك، فاجعل اللهم صباحي هذا نازلاً على بضياء الهداية والسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد الأعداء ووقاية من مرديات الهوى إنك على كل شيء قدير ﴿ تُوْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وُتُعِرُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُعَلُّ مَنْ تَمَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِلَّكَ عَلَى كُلُّ شَيْء قَدِيرٌ٥ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْل وَتُخْرِجُ الْحَيُّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَسَاء بغَيْر حِابِهِ [ال عران: ٢٧،٢٦] سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، من ذا يقدر قدرك ولا يخافك؟ ومن ذا يعلم ما أنت ولا يهابك؟ تألفت بقدرتك الفرق، وفلقت برحمتك الفلق، وأنرت بكرمك دياجي الغسق، وأنهرت المياه من الصم الصواخيد عذباً وأجاجاً، وأنزلت من المعصرات ماء ثجّاجاً، وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجاً وهاجاً، من غير أن تمارس فيما ابتدأت لغوباً ولا علاجاً، فيا من توجد بالبقاء (')، وقهر العباد (وعدل في الحكم والقضاء بالموت والفنا) " صل على محمد خاتم الأنبياء، وآله الأتقياء، واسمع ندائي، واستجب دعائي، وحقق بفضلك أملي

<sup>(</sup>١) في الصحيفة: (فيا من توحد بالعز والبقاء).

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ساقط في الصحيفة.

ورجائي، ياخير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر، بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك ورحمتك خائباً، ياكريـم ياكريم ياكريم برحمتك يا أرحم الراحمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم وصلى الله على محمد وآله وسلم.

### ومن الكنوز العظيمة والذخائر الفخيمة

## الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم

ففي شمس الأخبار: عن علي (شخيه عن النبي الله الله على الذي الله الله علي ملى على صلى على صلى الله عليه بها عشر صلوات، ومحا عنه عشر سيئات، وأثبت له عشر درجات، واستبق ملكاه الموكلان أيهما يبلغ روحى السلام».

وفيها: عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي رهي أنه قال: (إن لله ملائكة سياحين يبلغوني من أمتى السلام».

وعنه أيضاً عن النبي الله وإن أولى الناس يوم القيام بسي أكثرهم علىَّ صلاة».

وفيها: عن علي (شخيه عن النبي الله «صلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم وتسليمكم يبلغني».

 وعنه الله وعنه المخروا من الصلاة عليٌّ يوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة... أخرجه أبو داو د.

وعن أبي طلحة الأنصاري عنه الله الله وأتاني ملك فقال: يا محمد إن الله يقول: أما يرضيك أنه لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشراً، ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشراً» رواء النسائي.

وعن علي رضوان الله وسلامه عليه قال: قال رسول الله ، : «كل دعاء محجوب حتى يصلى على محمد وعلى آل محمد» أخرجه البهقي وغيره.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي الله «ما جلس قوم مجلساً لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم تـرة يـوم القيامة فـإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم» وفي رواية: ﴿إِلا كَانَ عَلَيْهِم حسرة يـوم القيامة وإن دخلوا الجنة». وعن أبي هريرة عنه ، «رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي ».

وعن علي رضوان الله وسلامه عليه عنه هه «البخيل من ذكرت عنده فلم يصل عليً، أخرجه الترمذي.

وفي الباب أحاديث كثيرة في فضل الصلاة والسلام على رسول الله ....

ومن صفاتها: ما رواه كعب بن عجرة أنه قال: لعبد الرحمن بن أبي ليلى ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله الله قدي قال: بلى فاهدها إليّ، قال: سأنا رسول الله في فقلنا: يا رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت، فإن الله قد علمنا كيف نسلم عليكم؟ فقال: «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد بجيد، اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد بجيد».

ومن صفاتها من مسند الإمام زيدبن على: عن أبي خالد عدهن في يدي فيدي زيدبن على عليهما السلام، وقال زيدبن على: عدهن في يدي علي بن الحسين الشخيط وقال علي بن الحسين: عدهن في يدي الحسين بن على بن على الشخيط، وقال الحسين بن على: عدهن في يدي أمير المؤمنين على بن أبي طالب: عدهن في يدي رسول الله من وقال رسول الله في: «عدهن في يدي جبريل الشخيط» وقال جبريل الشخيط؛ «عدهن في يدي جبريل الشخيط» وقال جبريل الشخيط، عكما نزلت بهن من عند رب العزة عزّوجًل: اللهم صل على محمد وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم

إنك حميد بجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد بجيد، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد بجيد، وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد بجيد، وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد بجيد».

قال أبو خالد رحمه الله تعالى: عدهن بأصابع الكف مضمومة واحدة واحدة مع الإبهام.

قلت: وقد عدهن في يدي شيخنا شيخ الإسلام مجد الدين بن محمد بن منصور المؤيدي.

وقد رواها الشيخ العلامة عبد الواسع الواسعي رحمه الله تعالى مسلسلة من عنده إلى الإمام زيد (شخي) في كتابه الأسانيد الذي ألف وأخرجه القاضي عياض في كتابه الصلاة على النبي بينادة اللهم في كل صلاة من الخمس المذكورة، وقال في التخريج: أخرجه الترمذي والديلمي وابن مندة.

قلت: وأخرجه الإمام البدر محمدبن إسماعيل الأمير في الروضة الندية وذكر أنه أخرجه البيهقي والحاكم والتيمي وأبو الفضل بن مسدي وغيرهم وقال: إن له طرقاً أخرى ساقها الحافظ السيوطي.

وروى القاضي عياض وهو في نهج البلاغة: باختلاف يسير والطبراني عن سلامة الكندي كان علي (شخيه يعلمنا الصلاة على النبي، اللهم داحي المسلموكات، اجعل شرايف صلواتك ونوامي بركاتك ورأفة تحننك على محمد عبدك ورسولك، الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، والمعلن الحق بالحق، والدامغ لجيشات الأباطيل كما حصل، فاضطلع بأمرك لطاعتك مستوفزاً في مرضاتك، واعياً لوحيك، حافظاً لعهدك، ماضياً على نفاذ أمرك، حتى أورى قبساً لقابس آلاء الله تصل بأهله أسبابه، به هديست القلوب بعد خوضات الفتن والإثم وأنهج موضحات الأعلام وناثرات الأحكام ومنيرات الإسلام، فهو أمينك المأمون، وخازن علمك المخزون، وشهيدك يوم الدين، وبعيثك نعمة، ورسولك بالحق رحمة، اللهم افسح له في عدنك، وأجزه مضاعفات الخير من فضلك، مهنآت له غير مكدرات من فوز ثوابك المحلول، وجزيل على بناء الناس بناه، وأكرم مثواء لديك وزله، وأتم له نوره وأجزه من ابتعائك له مقبول الشهادة ومرضي المقالة في مدل وكلام فصل ويرهان عظيم، اللهم اجمع بيننا وبينه في برد الميش وقرار النعمة ومنى الشهوات وأهواء اللذات ورخاء الدعة ومنتهى الطامأنية وتحف الكرامة.

وروى القاضي عياض: أيضاً عن أميرالمؤمنين علي (شُخِك في الصلاة على النبي في الصلاة على النبي في الصلاة على النبي في في المسلاة وتكليم في المسلوة وتسلموا النبي اللهم وسعديك صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين والنبيين والصياداء والصالحين وما سبح لك من شيء يا رب العالمين على محمد بن عبدالله خاتم النبيين والمرسلين، ورسول رب العالمين، الشاهد البشير، الداعي إليك بإذنك السراح المني وعليه السلام.

وعن ابن مسعود رضى الله عنه أنه كان يقول: إذا صليتم على النبي فأحسنوا الصلاة عليه فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه وقولوا: اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة، اللهم ابعثه مقاماً محموداً يغبطه فيه الأولون والآخرون، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد على الراهيم إنك حميد على آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل الراهيم إنك حميد على آل إبراهيم إنك حميد على الراهيم إنك حميد على الراهيم إنك حميد على الراهيم إنك حميد عبد.

وأقول في ختام هذه الباقة العطرة الفواحة المختصرة جداً، والثقة بالله سبحانه وتعالى والعتصام بحبله المتين واتباع أوامره سبحانه وتعالى وأوامر رسوله وتولى وتولى والامتثال والدله وتولى والامتثال الصادق لما في كتابه الكريم وسنة رسوله في والعض عليهما بالنواجذ، والاعتصام بحبلهما في كل شيء، وحسن الاتباع في السلوك والمنهج والتفكر والرجاء، وأن لايزال اللسان رطباً من ذكر الله تعالى في كل الحركات والسكنات في الليل والنهار وعدم اليأس هي جماع الأمور وانشراح الصدور وغاية السرور.

ولله بعض الفضلاء حيث يقول:

وإذا أسسبل الظسسلام رواقسساً

فأنسا رافسع الأكسف إلى مسن

خطررة القلب عنده إيضاح

قائلاً: رب أنت تعلم بالحال

ففيــــــم الســـــــــــــــــــــــاح

وإذا اليــــأس رام هـــــرم رجـــــائي

قال حسن الرجا له: لا بسراح

ولعمسري لا يهسرم اليسأس ظسني

والإلى المؤمسل المستماح

ـــو تكـــون الســـماء والأرض رتقـــاً

أو تجسول السيوف والأرمساح المسند نيسة الكرام لعمسرى

ويها طال ما استراحوا وراحوا

كلما جاءهم من الياس كاس

فلهمهم مسن رجسائهم أقسداح

#### تنبيهان

# في ختام هذه الوريقات وهذا الجمع والجهد المتواضع،

الأول: أني لم ألق من العناء والتعب شيئاً يذكر؛ لأن العلماء الأولون قد سجلوا وحرروا كل شيء جزاهم الله تعالى خيراً على نواياهم الحسنة وأعمالهم الخيرة، فلم أعمل شيئاً سوى النقل من محله ومن أخرجه وبالله تعالى التوفيق، وله الحمد والشكر رب العالمين بكرة وأصيلا، فمن أراد البحث عن الأسانيد ونحوه فذلك بابه مفتوح وواسع للمريدين ولن يحرم الأجر إن شاء الله تعالى. وفي المقدمة إشارة خاطفة إلى كلام بعمض العلماء عمن المسنونات والمندوبات والنوافل وأن للمسلم إقامة بعض النوافل الضعيفة رواياتها بنية القربة أو بنية مشروطة.

الثاني: هو الأهم والمهم أن لا يتهاون المره بالفرائض ركوناً باداء بعض النوافل رغبة بما ورد من الترغيب فيها؛ لأنه لا مقارنة بين المسنونات والفرائض؛ لأن شأن الفرائض شأن عظيم وخطر التفريط بها جسيم، ولأن في الصلوات الخمس المفروضة وإقامتها في أوقاتها مع مراعاة طهارتها وواجباتها ومسنوناتها من تكبير الإحرام إلى تمامها بالتسليم أفضل وأكبر الأجر وأرفع المدرجات وأقرب القربات، وإن في إقامة فريضة واحدة ما يتضاعف ويزيد على أجر من أقام المسنونات والنوافل كلها؛ لأن المسنونات ليعقب على تركها.

أما الصلوات المفروضة فهي واجبة وهي الفارقة بين الكفر والإسلام ويؤجر المرء على فعلها الأجر العظيم ويعاقب على تركها بالعذاب الجسيم، إن الصلوات المفروضة هي النور المتصاعد من عمل المسلم في كل يوم وليلة خمس مرات، فهي تراثه العريق وكنزه الثمين وحصنه الحصين ومكسبه العظيم المذخور لحياته ولماته وهي الخير العميم والفضل الجسيم العائد بالسعادة والخير إلى كل مسالك حياة المسلم، فهي نور الروح، وحياة القلب، وطمأنينة الوجدان، وصحة البدن، ويهاه الجسم، وإرضاء الخالق جل وعلا، وامتال للأمر، وصلاح للأحوال، وعمارة للديار، وجلب للرزق، وشفاء للاسقام، وأمان الأوطان، ودواء للآلام، ومفتاح للفرج، ومطردة للشيطان، ومزيلة للهموم والغموم، ومزلزلة ومفتاح الفرية عن الفحشاء والمنكر، وطريق المتقين، وفلاح الصالحين،

وفوز المؤمنين، وعز المسلمين، واتباع لمنهاج النبيين، وطريق المرسلين، وسبيل إلى سعادة الدنيا والآخرة، وهي فضل الله تعالى ومنته وكرامته لعباده لا تحصى فوائدها، ولا نحيط بِعَدٌ فضلها، يتروح بها المسلم في اليوم والليلة خمس مرات فيتـوب ويخشع لخالقه عزّوجَل ويرغب إليه خالصاً مخاصاً،

ولا غرابة إذن فلأنها صلاحة وفلاحة ونجاحة ودرجاته ولأنها الركن الثاني التي بني عليها الدين الحنيف ولأنها عماده وعموده الوثيق ولأنها هي الفارقة بين الكفر والإيمان والناهية عن النفاق والعصيان ملجأ المسلم ف كل مهمة، وملاذه لكل مدلهمة، وصلته الدائمة في اللها, والنهار والعشى والإبكار بباريه عزُّوجًل المستحق لها دون سواه، ولأنها تنهـ. عـــ: الفحشاء والمنكر، وتقوده إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين إن شاء الله تعالى، قال الله تعالى: ﴿ وَالطُّوا عَلَى الصَّلُواتِ وَالصَّلاَّة الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَايِتِينَ ﴿ إِنسَهِ: ٢٢٨] ، وقال تعالى: ﴿ أَقِم الصَّلاَّةَ لِكُلُوكِ النَّتِس إِلَى غَسَق اللَّيْل وُقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ أُوْآنَ الْفَجْرِ كَأَنَ مَثْهُو دًا ﴾ [٧ \_ ١٠٨٠]، وقال تعالى: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَتَهُدُوا اللَّهَ مُخْلِمِينَ لَهُ الدِّينَ خُفَاءَ وَيُقِيمُوا المثلاّةَ وَكُوْتُوا الرُّكَاةَ وَنَلِكَ بِينُ الْقَيُّمَةِ ﴾ [السناء]، وقال تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْحِنَّ وَالإِدِسَ إِلاَّ لِيَسِّدُونِ، مَا أَرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِبْق وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُعْفِعُونِ، إِنَّ اللَّه عَوَ الرَّوَّاقُ خُو الله بالصلاة في كل وقت وحين وثبت عنه ١٠٠٠ «أرحنا بالصلاة يا بـ الله.» وفي الحديث القدسي الشريف قال الله تعالى: «ما تحبيب إلى عبدي بأحب من أداء ما افترضت عليه».

وعنه هي «ولا دين لمن لا صلاة له إنما موضع الصلاة من الدين كموضع الرأس من الجسد ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع».

وعنه رأن أول ما يحاسب به العبديوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد فلح ونجح وإن فسدت فقد خاب وخسي.

وعنه هي «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغشر الكمائر».

وعنه هي: «ما من امرئ تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءهما وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة وذلك الدهر كله».

وعنه الله يسادك وعنه الله تبارك وتعالى إذا الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة يدعو بالعبد فأول ما يسأله عن الصلاة فإن جاء بها تامة وإلا زخ في النار،

وعنه الله قدل: «لا يزال الشيطان هائباً مذعوراً من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس فإذا ضيمهن تجرأ عليه فألقاه في العظائم».

وعنه الله أنه قال الأنس: «يا أنس صل صلاة مودع ترى أنك لا تصلى بعدها أبداً، واضرب ببصرك موضع سجودك حتى لا تعرف من عن يبنك ولا من عن يسارك، واعلم أنك بين يدي من يراك ولا تراه» والآيات الكريمة والأحاديث الشريفة كثيرة.

وقال بعضهم: لو لم تكن الصلاة على رأس العبادات لعدت من أفضل العادات، وحقاً فإن للصلوات مكانتها العظيمة الروحية والبدنية والمبدية والمدينية والسلوكية وغير ذلك.

وقد جمعت بعض الفوائد من الأحاديث الشريفة والأقوال المنيفة في كتاب الصلوات المنوه عنه أولاً الذي هذا ملحق به والله تعالى الموفق والهادي إلى أقوم سبيل والقصد الإشارة لأن الباب واسع جداً جداً طرقه الألولون والآخرون فجمعوا فيه آلاف المؤلفات الموسعة والمختصرة والقصد التذكير ولفت الأنظار إلى كنوز الدنيا والآخرة قال الله جل وعملا: التذكير ولفت الأنظار إلى كنوز الدنيا والآخرة قال الله جل وعملا: القريب والبعيد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وعلى بركات الله في البداية والختام سائلين المولى عزّوجل أن يجعل الأعمال والأقوال في البداية والختام سائلين المولى عزّوجل أن يجعل الأعمال والأقوال يلهمنا رشدنا ويعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يحسن الختام يجوده وكرمه وإحسانه من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يحسل الختام بحوده وكرمه وإحسانه ورحمته إنه صاحب الرحمة الواسعة ذوالفضل العظيم وأرحم الراحمين، وسبحان الله وبعمده سبحان الله العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه الراشدين وسلم تسليما.

والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ولا حول ولا قوة إلا بـالله العلي العظيم وكتب المفتقر إلى عفوالله تعـالى ومغفرتـه قاسم بن أحمد بن المهدي محمد بن القاسم بن محمد الحوثي الحسيني وفقه الله تعالى لصـالح القول والعمل والمؤمنين والمؤمنات آمين آمين آمين.

وحرر لعله السادس عشر من شهر رجب الأصب من عام ١٤١٥هـ خمسة عشر وأربعمائة وألف للهجرة النبوية الشريفة، زادالله تعالى من بركاتها ونفحاتها ونورها ودوامها على مدى الليالي والأبام آمين آمين.

## فهرس الموضوعات

|                                       | تقديمت                                                                                   |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | الإنسان والعبادة                                                                         |
|                                       | مفهوم العبادة في الإسلام                                                                 |
|                                       | هذا الكتاب                                                                               |
| ٣                                     | ترجمة المؤلف                                                                             |
| ٠٠                                    | نسب                                                                                      |
| ٣                                     | مولده ومشائخه                                                                            |
| t                                     | مؤلفاتهمولفاته                                                                           |
| ۱٦                                    | ثناء العلماء عليه                                                                        |
| ١٩                                    | تقريض السيد العلامة محمد بن محمد المنصور حفظه الله ـــــــــــــــــــــــــــــــــ     |
| r                                     | تقريض السيد العلامة علي بن عبد الكريم الفضيل حفظه اللهــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| rı <del></del>                        | تقريض القاضي العلامة صلاح بن أحمد فليتةحفظه اللهــــــــــــــــــــــــــــــــــ       |
| r r                                   | تقريض الدكتور المرتضى بن زيد المحطوري                                                    |
| ٣٣                                    | رموز الكتاب                                                                              |
| ۲۹                                    | القدمة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                              |
| ۰۱                                    | صلاة الاستخارة                                                                           |
| o {                                   | صلاة الاستسقاء                                                                           |
| 37                                    | صلاة الاستفائة                                                                           |
| 11                                    | صلاة الأبرار                                                                             |
| 11                                    | صلاة اثنتي عشرة ركعة في اليوم                                                            |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ضلاة الأعمى                                                                              |
| ٦٧                                    | حكاية عجيبة                                                                              |

| A                                     | أفضل الصلاة بعد المكتوبة                         |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|
| . 9                                   | صلاة أم داود ودعاء الاستفتاح                     |
| γ1 <del></del>                        |                                                  |
| ٠/ A                                  |                                                  |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                                  |
| .1                                    |                                                  |
| , I <del></del>                       | صلاة بعد صلاة الجمعة                             |
|                                       | صلاة بعد العصر                                   |
| \ <del>{</del>                        | صلاة بعد صلاة العيد                              |
| \ <del>{</del>                        | صلاة بعد العشاء الآخرة                           |
| ٠                                     | صلاة بعد صلاة المغرب                             |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | صلاة بين المغرب والعشاء                          |
| 17                                    | صلاة بين كل أذانين                               |
| 17                                    |                                                  |
| ١٢                                    | تحية المسجد                                      |
| 19                                    | صلاة النراويح                                    |
| 1 • 1                                 | صلاة التسبيح                                     |
| ١٠٥                                   | صلاة التوبة                                      |
| ١ . ٩                                 | صلاة التهجد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ١١٢                                   | صلاة الثوب الجديد                                |
| 117                                   |                                                  |
| \\A                                   | الصلاة على القبر وعلى الغائب                     |
| 119                                   |                                                  |
| ١٢٢                                   | صلاة الحاجة لألف حاجة                            |
| ١٢٢                                   | صلاة حفظ القرآن الكريم                           |
| 177                                   |                                                  |
| ١٢٧                                   |                                                  |
| ١٢٨                                   |                                                  |

| ···                                               |
|---------------------------------------------------|
| ركعتا الطواف                                      |
| صلاة ركعتين قبل القتل                             |
| صلاة الرغبة والرهبة ٥٦                            |
| صلاة الرغائب                                      |
| صلاة الزواج                                       |
| صلاة الزوجينصلاة الزوجين                          |
| صلاة ساعة الجمعة                                  |
| صلاة سنة الظهر                                    |
| صلاة الشفاء                                       |
| صلاة الشكوى إلى الله تعالى                        |
| صلاة الشعبانية                                    |
| صلاة الضحى ٠٥٠ ا                                  |
| صلاة الضياع والآبق ١٦٠                            |
| صلاة الضر والحاجة                                 |
| صلاة طليق الرحمن                                  |
| صلاة العزم على السفر                              |
| صلاة عند دخول الكعبة المشرفة وبعد الخروج منها     |
| صلاة العيدين                                      |
| صلاة بعد صلاة الغداة                              |
| صلاة الغفلة                                       |
| صلاة الفتح                                        |
| صلاة الفرقان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| صلاة الغزع                                        |
| علاة في: الزوال وصلاة قبل الظهر وبعدها            |
| صلاة في بيت مال المسلمين بعد إنفاق مافيه          |
| صلاة قبل صلاة العصر                               |
|                                                   |

| \     | صلاة قبل صلاة المغرب                                           |
|-------|----------------------------------------------------------------|
| ١٨٧   | صلاة القدوم من السفر                                           |
| ٠٨٩   | صلاة قبل صلاة الجمعة                                           |
| ١٨٩   | صلاة القيام                                                    |
| 111   | قيام ليلتي العيد                                               |
| 197   | قيام ليالي عشر ذي الحجة                                        |
| ١٩٤   |                                                                |
| 199   | صلاة الكفاية                                                   |
| · · · | صلاة كفارة كل لحاء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        |
| r . 1 | صلاة الليلصلاة الليل                                           |
| 717   | صلاة ليلة القدر أعاد الله من بركاتها                           |
| 710   | صلاة اللحوء إلى الله تعالى                                     |
| T\0   | صلاة ليلة الجمعة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          |
| r 1 7 | صلاة لرؤيا رسول الله (ص)                                       |
| 7 \ Y | صلاة مكملات الخمسين                                            |
| Υ \ A | صلاة من تعار من الليل                                          |
| YY·   | صلاة المؤذى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               |
| TT1   | صلاة وداع المنزل                                               |
| 777   | صلاة الوتر                                                     |
| ۲۲۷   | صلاة بعد الوضوء                                                |
| 77    | صلاة النهار                                                    |
| ***   | صلاة في المسجد الحرام                                          |
| 778   | صلاة في مسجد رسول الله (ص) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 777   |                                                                |
| ۲۳۸   |                                                                |
| Y £ 1 | <del>-</del>                                                   |
| 7     |                                                                |
| 717   | صلاة الم                                                       |

| 7 8 8 | صلاة ني فخ                                                              |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|
| 710   | صلاة في مسجد الكوفة                                                     |
| 7 8 7 | صلاة قبل الإحرام بالحج أو العمرة                                        |
|       | صلاة بوادي العقيق                                                       |
| T 1 7 | صلاة في مسجد ذي الحليفة                                                 |
| 7 & V | صلاة عند غديرخم                                                         |
| 7 £ 9 | فصل في ذكر بعض ما ورد من الآثار في السجود                               |
| Too   | سجود السهو                                                              |
| To7   | السحود في القرآن الكريم                                                 |
| Y7    | سجود الشكر                                                              |
| 777   | سحود طلب المغفرة                                                        |
| Y7Y   | سحود اللحوء إلى الله تعالى                                              |
| 777   | سجود التضرع                                                             |
|       | من صفة سجود الملائكة عليهم السلام                                       |
| TV9   | سحود بعد الوتر                                                          |
| ۲۸۰   | السحود على الحجر الأسود بعد تقبيله                                      |
| YA1   | سجود مرافقة رسول الله (ص) في الجنة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 7.4.7 | سحود النذر                                                              |
| ٣٨٥   | فصل من الكنوز العظيمة من القرآن الكريم                                  |
| 7AY   | فصل                                                                     |
| 198   | ومن الكنوزالعظيمة                                                       |
| 718   | سورة الإخلاص                                                            |
| 798   | سورة الأنعام                                                            |
|       | سورة الكهف                                                              |
| 790   | سورة پس                                                                 |
|       | سورة الفتح                                                              |
| Y97   | سورة الواقعة                                                            |

|                 | سورة الملك                                  |
|-----------------|---------------------------------------------|
| r • Y           | سورة القدر                                  |
| ۲۹۸ <del></del> | سورة إذا زلزلت                              |
|                 | سورة ألهالكم التكاثر                        |
| r ¶ A           | سورة الكافرون                               |
| r 9.A           | سورة النصر                                  |
|                 | المعوذات                                    |
| ۲۱٦             | ومن كنوز الأدعية المباركة هذه الجمل النفيسة |
| ٣٢٥             | ومن الكنوز العظيمة والذخائر الفخيمة         |
| TY 0            | الصلاة على النبي (ص)                        |
| rr\             | تنبيهان                                     |
| rrv             | فهرس الموضوعات                              |

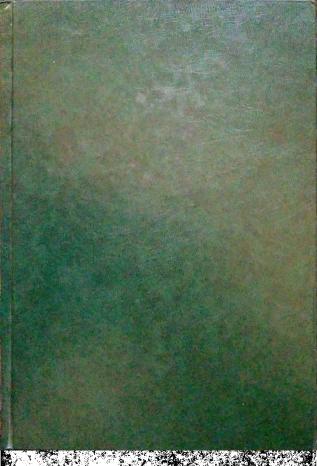



のなり、一般はは一個ない

ارم حوتا و درند روباز فی ا می ایمان در

୭ନ୍ତ

<u>ক্তি</u>